30 رکیزة الكرية سيعالا قصص واقعيت

تأليف عبد الرحمن بن ساير العواد الشمرى

المستشار في شؤون الأسرة



رئيس الجمعية السعودية لعلم الاجتماع

---

دار ابن الجوزي

عبد الرحمن ساير العواد الشمري ، ١٤٣١ هـ

فمرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
الشمري ، عبد الرحمن ساير العواد
ثلاثون ركيزة لحياة أسرية سعيدة / عبد الرحمن ساير العواد
رالشمري - الرياض ، ١٤٢١ هـ
٤٢٢ ص : ١٣٢٧ سم
ردمك: ١-٣٢٢ ٥-٠٠-٦٠٢ - ١٩٧٨ ١٩٠١
ديوي ١٩٠١ / ٢١٩١ و ١٩٠١ / ١٩٢١ رمم الإيداع: ١٩٠١ / ١٩٠١

### جِ مَقُوْم لَهُ فَطَّ بِنِي مَحَفَّىٰ خَمَّ فَكَ مَرَّ الْطَلْبَيِّ لَهُ الْأُولِمِثُ الْطُلْبِيِّ الْمُؤلِمِث الطَّلْبَيِّةِ الأُولِمِثِيِّ الطَّلْبِيِّةِ الأُولِمِثِيِّ الْمُؤلِمِثِيِّ الْمُؤلِمِثِيِّ الْمُؤلِمِثِيِّ ال

حقوق الطبع محفوظة @ ١٤٣٢هـ، لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.



#### دارا بن الجوزي لنشر والقرث

المملكة العربية السعودية: الدمام - طريق الملك فهد - ت: ٨٤٢٨١٤٦ - ٣٠ ٨٤٢٥٩٨، ص ب: ٢٩٨٧، المربدي: ٣٩٨١ - جوّال: ٨٤٢٧٩٨٨ - الرياض - تلفاكس: ٢١٠٧٢٨ - جوّال: ٨٣٨٥٧٩٨٨، الرياض - تلفاكس: ٢١٠٧٢٨ - جوّال: ٨٣٨٥٧٩٨٨ - بيروت - عانف: الإحساء - ت: ٣٨٣١٦٢ - ١٠٦٣٤٢٢٨ - بيروت - عانف: ٣٠ ٨٣٢٨٦٠ - فاكس: ٣٠ ٨٦٣٧٨٦ - فاكس: ٣٠ ٨٦٣٧٨٦ - فاكس: ٣٠ ٨٦٣٧٨٦ - فاكس: ٣٠ ٨٢٤٣١٨٠ - الفاكس: ٣٠ ١٠٢٨٣٢٨٦ - الاستحداد - الاستحداد - الاستحداد - الاستحداد - السيدريسة - ٣٠٥٥٩١٣ - السيدريسة الإلسكنة سرونسي: ١٠٢٤٣٢٨٦ - المستحداد - الاستحداد - السيدريسة - ٣٠٠٥٩١٠ - السيدريسة الإلسكنة - ١٠٠٠٠٠٠ - السيدريسة - ١٠٠٠٠٠٠٠ - السيدريسة - ١٠٠٠٠٠٠٠ - السيدريسة - ١٠٠٠٠٠٠٠ - السيدريسة الإلسكنة - ١٠٠٠٠٠٠٠ - السيدريسة - ١٠٠٠٠٠٠٠ - السيدريسة - ١٠٠٠٠٠٠٠٠ - المستحداد - السيدريسة - ١٠٠٠٠٠٠٠ - المستحداد - السيدريسة - ١٠٠٠٠٠٠٠ - المستحداد - المستحد

aljawzi@hotmail.com - www.aljawzi.com

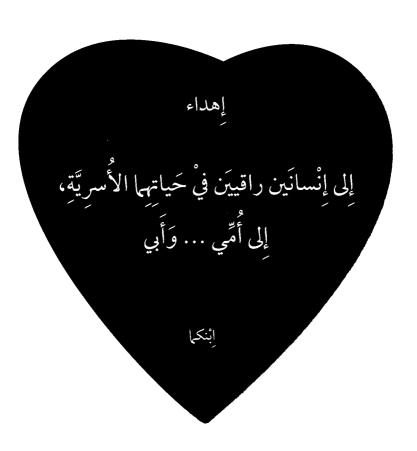

#### تقديم

مرَّ المجتمع السعودي ويمرُّ بتغيرات سريعة لم يسبق لها مثيل في التاريخ، فخلال أقلّ من أربعين سنة تغيّر كل شيء تقريباً في حياة المجتمع، ولم يبق من معالم وأدوات وصور الحياة القديمة إلا ذكراها، وبعض آثارها الممثلة في التحف، وبعض الأدوات التي كانت تستخدم، لقد عاشت الأسرة السعودية في الفترة التي يسميها علماء الاجتماع بفترة التغيّر البطيء والتي امتدت من عام ١٣٥١هـ إلى عام ١٣٩٠هـ عيشة مستقرة، فنسبُ الطلاق كانت متدنيَّة، والعلاقات الأسريّة كانت قويّة، وكان هناك أشياء كثيرة مشتركة بين أفراد الأسرة التي كانت في الغالب أسرة ممتدّة تتكون من الأمّ والأب والأبناء وزوجاتهم والأحفاد، وكان الجميع يكافح من أجل توفير لقمة العيش، وتتشابك العزائم والأيدي والأفكار في سبيل ذلك، ولم يكن هناك أوقات فراغ تسمح للخلافات بأن تزيد وتتفاقم، ولم يكن هناك وفرة تجعل الفرد يستغنى عن غيره من أفراد الأسرة.

وبدأت التّغيرات تتوالى من ارتفاع في مستويات المعيشة، وتوفر وسائل

الحضارة المعاصرة من كهرباء، وسيارات، وأدوات منزليّة، وأدوات الترفيه، وعهالة بأنواعها، وسفر إلى الخارج، وأدوات اتصال وإعلام.. وفي ظل تلك التغيرات تأثرت العلاقات الأسرية، وبدأ عليها الكثير من علامات التّوتر والتّصدع والوهن، نرى ذلك في كثرة تزايد المشكلات الأسريّة، من طلاق، وعنف، وضعف في العلاقات، وضعف في سلطة الوالدين، وعناد وعصيان من قبل الأبناء، وضعف في صلة الأرحام، وضعف في التّواصل بين الأقرباء..

وفي ظل تلك التّغرات بدأت الكثر من المؤسسات الحكوميّة والخاصة تدق ناقوس الخطر، وتحاول أن تجد الوسائل والأدوات لحل تلك المشكلات بعد دراستها وتشخيصها ومعرفة أسبابها، ووصف العلاج والدواء الناجع لها.. ويأتي علم الاجتماع والخدمة الاجتماعيّة وعلم النفس والتّربية في مقدمة العلوم التي تعني بمثل هذه القضايا باعتبارها من القضايا التي تحدث تأثيرات كبيرة في الميدان الذي يغطيه كل علم من تلك العلوم.. وتراكمت بعض المواد العلمية التي تتيح للباحث والمتخصص وصف المشكلة، ووصف العلاج الناجع لها، وتبيّن أنّ هناك نقص حاد في ثقافة كثير من الشباب والشابات حول الحياة الأسريّة، وما تتطلّبه من مسؤوليّات لكل طرف من أطرافها، وخاصة الطرفين المؤسسين للأسرة وهما الشاب والشابة، فالثقافة الأسريّة التي كانت تنتقل بالمعايشة وبالقدوة من الجيل السابق للجيل اللاحق ضعفت لقلة الاحتكاك داخل البيت، فإذا كان الزوجان يعملان فإن اجتهاعها في المنزل لا يتم إلا في ساعات محدودة من النهار، وتحول المنزل إلى فندق صغير، لكل فرد برنامجه الخاص، ينام ويأكل ويخرج من البيت ويعود إليه بطريقته الخاصة، وقد يمر أيام لا يلتقي الأب بأبنائه، وخاصة إذا كانوا في سن المراهقة، يضاف إلى ذلك أن الشباب اليوم يعيشون في بحبوحة من العيش، ويعتمدون على الوالدين، وعلى الخدم في توفير متطلبات الحياة، فلم يمروا بمرحلة المعاناة والتعب والكد التي مربها الجيل السابق.

وأصبح الجيل الجديد في معظمه لا يُقدّر الكثير من القيم التي أمرت بها الشرائع السماويّة، والأفكار الوضعيّة، وفي مقدمة تلك القيم ما أسميه بأمّ القيم، ألا وهو الصبر، والصبر يقتضي تحمل المسؤوليّة، والقيام بالواجب، والإيثار، والبعد عن الأنانيّة، ومن تلك القيم قيمة الحلم والأناة وعدم الاستعجال في الأمور، وعدم محاولة قطف الثمار قبل نضجها، تلك العوامل وغيرها جعلت الكثير من الأسر التي يكوّنها الشباب تتحطّم في شهورها الأولى، وتنتهي رحلتها بالفشل.. هذه الظاهرة أوجبت على العقلاء ومراكز البحث العلمي والمؤسسات التفكير والعمل لإيجاد حلول لها، وقامت كثير من المراكز بتصميم وتنفيذ دورات متخصّصة تُركّز على عوامل نجاح الحياة الزوجيّة، وقيادة سفينة الأسرة إلى برّ الأمان، وتجنيبها العواصف والأعاصير التي قد تقضى عليها، وهذا الأمر تمّ القيام به في بلدان أخرى، منها ماليزيا التي انخفض فيها الطلاق بعد تلك الدورات

بنسبة تقارب الخمسين في المائة، وفي جدة تمكن مركز (مودة) من حل ما يقارب ٥٠٪ من المشكلات الزوجيّة التي وصلت إلى المحاكم، وعاد الزوجان إلى عشّ الزوجيّة من جديد.

وقبل عدّة سنوات أجبرت الجهات الرسميّة من يفكر بالإقدام على الزواج أن يقوم بالفحص الطبي قبل الزواج، للتأكد من التَّوافق بين الطرفين، ولقد كان لذلك القرار تأثيراته الإيجابيّة على الحياة الأسريّة، وتجنيب الجيل الجديد الكثير من الأمراض الوراثيَّة، وإذا كان الفحص الطبى أصبح إلزاميًّا وشرطًا ضروريًّا لعقد الزواج، فيمكن اقتراح إلزام كلُّ من الشاب والشابة القادمين على الزواج بالتحاق بدورات تدريبيَّة مكتَّفة حول الأسس والقواعد التي تجب مراعاتها لبناء أسرة سليمة قابلة للاستمرار، وأن لا يسمح بكتابة عقد القران من قبل مأذوني الأنكحة إلا بعد أخذ تلك الدُّورات، وإحضار شهادة بذلك، وهذا يتطلُّب تجهيز فرق من المرشدين المدرّبين لتقديم تلك الدّورات في جميع مناطق المملكة، وأن تقدّم تلك الدّورات مرتين في العام على الأقل، مرة في نهاية كل فصل دراسي، وأن تكثف الدّورات قبل فصل الصّيف حيث تكثر الزيجات، ويُقبل الشباب على إقامة احتفالات زواجهم أثناء عطلة المدارس.. إن تطبيق مثل هذا الاقتراح يحتاج إلى إرادة عامّة وخاصّة، فأمّا العامّة فمن قبل ولاة الأمر وفقهم الله بأن يُصدروا أوامرهم بذلك، وأما الخاصّة فتتعلَّق بالجهات التي تقدّم تلك الدّورات، ولعل وزارة الشؤون الاجتماعية هي الوزارة المرشّحة للقيام بذلك بالتعاون مع الجمعيّات الخيريّة، والمراكز المتخصّصة في الشؤون الاجتماعيّة والأسريّة، ويجب أن تشارك الوزارات والجهات ذات العلاقة في تلك الجهود، مثل الجامعات، والجمعيّات العلميّة، ووزارة الإعلام، والشؤون الإسلاميّة، ووزارة العدل، ووزارة التربية والتعليم. إن مثل هذا المشروع سوف يسهم في التقليل من المشكلات الأسرية، وسوف يساعد الأسرة على القيام بدورها الحيوي والبناء باعتبارها خط الدفاع الأول ضد الانحرافات الفكريّة، والصحيّة، والسلوكيّة، والتربويّة، والأمنيّة. وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع كله، فهي بالنسبة للمجتمع بمثابة القلب من الجسد.

وفي هذا الجانب بذل الأستاذ عبدالرحمن بن ساير العواد الشمري جهداً مركّزاً في إعداد هذا الدّليل الإرشادي للحياة الزوجيّة الناجحة، وقد ارتكز في إعداده على دُعامتين رئيستين، أو لاهما تعاليم الإسلام وإرشاداته، وتطبيقاته النبويّة الشريفة، وتطبيقاته من قبل الصّحابة الكرام الذي ربّاهم ووجّههم الإسلام إلى أنجع السبل في مواجهة مشكلات الحياة والتعامل معها، أما الركيزة الثانية التي اعتمد عليها الكاتب فتتمثل في تجارب الواقع التي مر بها، أو مرت به من خلال عمله مستشاراً في شؤون الأسرة في مشروع ابن باز الخيري لمساعدة الشباب على الزواج، ولقد استفدت من بعض تلك المواقف الطريفة والعميقة لحل المشكلات الأسريّة، وتجاوز بعض تلك المواقف الطريفة والعميقة لحل المشكلات الأسريّة، وتجاوز تعقيداتها، وبقي أن نشير ونؤكد لجميع الشباب ذكوراً وإناثاً أن الحياة تعقيداتها، وبقي أن نشير ونؤكد لجميع الشباب ذكوراً وإناثاً أن الحياة

الأسريّة لا تخلو من المنغصّات والخلافات في كل زمان ومكان، والفرق بين الناس يتمثل في طريقة التعامل مع تلك المنغصّات والخلافات، فإذا كان التعامل حكيماً وعقلانياً استمرت السَّفينة في إبحارها بسلام وأمان، وإذا كانت المعالجة تتسم بالتعجّل والحمق والسطحيّة وعدم الصّبر تحطمت سفينة الحياة الزوجيّة وداهمتها الأخطار من كل جانب، وفي النصائح التي يقدمها كاتب هذا الدليل الإرشادي زادٌ وفير للشباب والشابات في الحفاظ على سفينة الحياة الأسريّة، وقيادتها بوعى وحكمة، فللأخ عبدالرحمن بن ساير العواد الشمري مني جزيل الشكر، وأتمنى أن يأتي اليوم الذي تتبنّى فيه الجهات المختصة جعل الالتحاق بالدّورات الخاصة بالزواج إلزاميًّا، ليتمكَّن الباحث وأمثاله من المستشارين الاجتماعيين من توصيل أفكارهم وخبراتهم وإرشاداتهم إلى جميع الشباب والشابات المقدمين على الزواج، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أ.د. عبدالرزاق بن حمود الفقيه الزهراني أستاذ علم الاجتماع في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رئيس الجمعية السعودية لعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية

### تمقت رمة

إِنَّ الحمدَ لله نَحمَدُهُ ونَستعينُهُ ونَستغفرُهُ، ونَعوذُ بالله منْ شُرور أَنفسنا ومنْ سَيئات أَعالنا، مَنْ يَهده اللهُ فلا مُضلَّ لَهُ، ومَنْ يُضللُ اللهُ فلا هاديَ لَهُ، وأَشهدُ أَنَّ لا إله إلاَّ الله وَحدَه لا شريكَ لهُ، وأَشهدُ أَنَّ مُحمَّداً عَبدُهُ ورَسُولُه.

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾. (1)

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْس وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾. (2)

وقال أيضا: ﴿ يَا أَنَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَديدًا ﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيما ﴾ . (3)



<sup>(1)</sup> سورة أل عمران (أية رقم: 102)

<sup>(2)</sup> سورة النساء (أية رقم: 1)

<sup>(3)</sup> سورة الأحزاب (أية رقم: 70. 71)

أمّا بَعد:

فإنَّ أَصْدَقَ الحديث كتابُ الله، وأحسنَ الهَدي هَدْيُ مُحمد عَلَيْ ، وشَرُّ الأمور مُحدَثاتُها، وكُلُّ مُحدثة بدعة، وكُلُّ بدعة ضَلالَة، وكُلُّ ضَلالَة في النَّار. إنَّ الـمُتَأمِّلُ لأحوال النَّاس، ومَا يَدورُ بينَهم منْ حَديث ومَقال، سَواءٌ كانَ ذلكَ لطرح إشكال أمْ لـمَزيد منَ الوصال، يَجدُ أنَّ منْ بَين هذه الأشياء التي يَطرحُونَها رجالاً ونساءً، كبارًا وصغارًا، أُمورَ الحياة الأسَريَّة بجميع جوانبها وبكُلِّ أَبْعادها.

وإننا إذا ما شاهَدْنا أَيَّ قَناة منَ القَنوات المرئيَّة، أو اسْتَمعْنا إلى بَرنامَج إذاعيٍّ، أو طالَعنا تَجَلَّةً أو صَحيفةً، لَوَجَدْنا هَذه المَسائلَ لَها حُضُورُها الخَاصّ والمُمَيَّز، ولا غَرابَةَ في ذَلكَ إذْ أنّها تَمَسُّ حَيَاةَ الأُسَر التي هيَ أساسُ وبُنيَةُ المُجتمعات.

وإنّني ومنْ خلال عَملي مُسْتَشَارًا ومُدرِّبًا في شُؤون الأُسْرَة، وَاطِّلاعي عَلى نَهاذَج كثيرة لأُسَر ناجحة وأُخرى بخلاف الأولى، ألَّفْتُ هذه الرَّكائزَ، تَلَمُّسًا لذلكَ الواقع المُعاش، آملاً أنْ أكونَ قدْ وَضَعْتُ لَبنَةً منْ لَبنات الإرشاد والتَّوجيه في مَوضوع الحَياة الزوجيّة والأُسَريَّة، بشكل مُبَسَّط، ولُغَة سَهلَة.

ومَا طَرِحتُه بين أَيْديكم، إنّها هي مَجموعةُ تَأَمُّلات في الحَياة، تَجَمَّعتْ عَلى مَرَّ السِّنين، أُولاها هَذه الرَّكائز والَّتي تَختَصُّ بشؤون الأُسرة وخاصَّة العلاقة بين الزَّوجين، وإنْ كانتْ لا تَنحَصرُ بهما، وسَيتتابعُ نَشرُ بَقيَّتها لاحقًا بإذنه

تعالى. ثمَّ إنَّني أُحبُّ أَنْ أُنبَّهَ بأَنَّ القصَصَ والأحداثَ الأسريَّةَ الواردَةَ في هذا الكتاب ليستْ بالضَرورة خاصَّةً بأُسْرَة مُعَيَّنَة، وإنَّما هي نَهاذجٌ للعَديد منَ القصَص المُتشاجَة المُتكرِّرَة الَّتي مَرَّتْ بها العَديد منَ الأسَر في مُجتَمعنا العَربي الكَبير، تَجَمَّعَتْ لَذَيَّ خلالَ سَنوات طويلَة قَضَيتُها في مَجال الاسْتشارات الأُسَريَّة والتَّدريب.

ثمّ إنّ غايةً ما أتمناه في هذا الشأن أن أثيرَ في القارىء شيئًا من الاهتهام بتطبيق عمليً لهذه الرّكائز، التي أعتقدُ بأنّها ستلعبُ دورًا كبيرًا في تحقيق استقرار وسعادة الأسرة. رَاجياً منَ الله عَزَّ وجَلَّ أَنْ يَنفعَ بها كُلَّ مَنْ قَرَأَها، وأَنْ يُوفِّقَ كُلَّ رَوْجٍ وزَوجة وأَنْ يَرزُقَهُما الرُّشدَ وأَنْ يَهِمُهما التَّوفيق.

وفي نهايَة هَذَا الْعَمَل لا أَقُوْلُ إلا مَا قَال العَلاَّمَةُ الإمامُ الوَرعُ عبدالرحمن بن مُحمد المعروف بالدَّاوودي المُتَوفَى سَنَة سَبْع وَستينَ وأَرْبَع مئة عندَما قَال:

رَبِّ تَقَبَّلُ عَمَلي

ولا تُخيِّبْ أَملي أَصْلحْ أُمُوري كُلَّها قَبلَ حُلُول الأَجَل

ولا حَولَ ولا قوَّةَ إلاَّ بالله العَليِّ العَظيم. والحمدُ لله رَبِّ العَالمين.

عبد الرحمن بن ساير العواد الشمري السرة السُمري السُّمة السُّمة السُّمة السُّمة الأسرة في مشروع ابن باز الخيري لمساعدة الشباب على الزواج صندوق بريد ١٢٢٢٨، الرمز البريدي ١١٧٢١ البريد الإلكتروني: hotmail.com





### التَّدَيُّنُ••

الأشكَ أنَّ الأَسْرَةَ المتديِّنةَ هي منْ أكثر الأُسَر هُدوءًا واسْتقرارًا ذلك أنَّ الأُسَرَ القائمةَ بأوامر الله هي أُسَرٌ تسيرُ في طريق السَّعادة والاطمئنان قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُم بذكْر اللهِ أَلاَ بذكْر اللهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ ﴾،(١) هُنا يَتَّضَحُ لنا أَنَّ اطْمئنانَ القلوب سَببُهُ ذكْرُ الله ،وذكْرُ الله سَببُهُ أَنَّ اطْمئنانَ القلوب سَببُهُ ذكْرُ الله ،وذكْرُ الله سَببُهُ التَّدين ولَعلَّ منْ أكثر الجوانب الَّتي تُضْفي سَعادةً التَّدين ولَعلَّ منْ أكثر الجوانب الَّتي تُضْفي سَعادةً

<sup>(1)</sup> سورة الرعد (أية رقم: 28)

على الأسرة هي وُجودُ قاعدَة قويَّة منَ الأخلاق تَدورُ الأسرةُ في فَلكها، فوُجُودُ الأخلاق دليلٌ عَلى وجود تَديُّن، بل إنَّ الدِّينَ هو الأخلاقُ.

وتَصَوَّر كيف أَنَّ الرَّسول ﷺ بُعثَ كها قالَ ليُتمِّمَ مكارمَ الأخلاق. بل أبعد منْ ذلك حيثُ جعلَ خيارَ النَّاس هم أحسنهم أخلاقًا حيثُ قالَ ﷺ: (إنَّ خيارَكم أحسَنُكُم أخلاقًا)،(١) وهذا دليل على أهميَّة التَّحلي بالأخلاق. وعمّا لاشك فيه عندي أنّ تطبيقَ تعاليم الدِّين في حياتنا من أهمّ

وكما لاسك فيه عندي أن تطبيق تعاليم الدين في حياتنا من الهم دعائم تحلّينا بالأخلاق، وهو الذي يَضمنُ استمرارَها أيضًا، عندها تُصبحُ الأخلاقُ مرجعيَّةَ الأسرة في كلِّ شُؤونها، إعدادًا وإمدادًا.

ولعلَّكم تتأمَّلونَ مَعي هذا النَّموذَجَ المعاصرَ، فهدى شابةٌ تَزوجتْ وأنجبتْ طفلين وكانتْ محافظةً على الصَّلاة قبلَ الزَّواج، ولأنَّ زوجَها لَمْ يكنْ مُحافظًا على صَلواته فقدْ تأثرتْ به، فأصبحتْ تتكاسَلُ عنْ أداء بعض الفروض، حتَّى وصلَ بها الحالُ إلى أنْ تَركتْ الصَّلاةَ بالكليَّة. واستَمرَّتْ على هذا الحال لأكثر منْ سنتين، ثمَّ كانَ لها من اسمها نصيبٌ، فهدَاها الله وعادتْ محافظةً على الصَّلاة.

تقولُ: في فترة تَركي للصَّلاة لمْ يَكُنْ في حياتي راحةٌ وسعادةٌ، حتَّى إِنَّ وَجهي يَشوبُهُ سَوادًا لمْ أَكُنْ أَعْهَدُهُ مَنْ قَبل وأمَّا بعدَ التزامي بها، فوالله إِنَّ وَجهي يَشوبُهُ سَوادًا لمْ أَكُنْ أَعْهَدُهُ مَنْ قَبل وأمَّا بعدَ التزامي بها، فوالله إِنِّ لأرى النُّورَ فيه. وأمَّا في شَأن زوجي فقد اسْتقامَ حالُهُ، فبعدَ أَنْ كانَ تاركًا لكلِّ فروض الصَّلاة، فقد أصبحَ مُحافظًا عليها مُلتزمًا بأوقاتها وأدائها

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (10/4770 - فتح رقم 6035)



في المسجد. وخلال فترة التَّحول هذه؛ أستطيعُ أَنْ أَقُولَ أَنه تَغيَّرَ بها نسبته 80 ٪ أو قد تزيد!! فتحسَّنتْ معاملتُه معنا، وطالتْ فترةُ جلوسه في البيت، وهَدَأتْ نفسُه، وابتعدَ عن العصبيَّة، وغير ذلك. كلُّ هذا التَّغيير الايجابي نحونا كان بفَضْل منَ الله، ثمَّ بسبب محافظته على أداء الصَّلوات.

وإليكم نموذجًا آخر، فعن أمِّ سلمة رضي الله عنه قالت: استيقظَ النَّبي وَالله عنه قالت: استيقظَ النَّبي فقالَ: (سبحانَ الله ماذا أُنزلَ منَ الخزائن وماذا أُنزلَ منَ الفتن مَنْ يُوقظَ صواحب الحجر -يَقصدُ أزواجه-حتَّى يُصلين. ربَّ كاسية في الدُّنيا عارية في الأخرة). (1) والشَّاهدُ هنا حرصُه عَلَيْ على شأن الدِّين وتطبيقه في بيته ويَظهَرُ ذلكَ في حرصه على إيقاظ أزواجه كي يُصَلين.

ولعلي أسوقُ لكما نموذجًا آخر منْ نهاذج عصر النَّبي الأكرم عَلَى فعنْ أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله إنَّ لفلان نخلة وأنا أقيمُ نخلي بها فمُرْهُ أنْ يُعطيني إيَّاها حتَّى أُقيمَ حائطي بها، فقال النَّبي عَلَيْ (أَعْطها إيَّاه بنخلة في الجنَّة)، فأبى وأتاهُ أبو الدَّحداح فقالَ: بعني نَخلَكَ بحائطي. قالَ: ففعلَ، فأتى النَّبي عَلَى فقالَ: يا رسول الله إنَّي قد ابتعتُ النَّخلةَ بحائطي فاجعلها له فقالَ النَّبي عَلَيْ ذكمْ منْ عَذْق (2) دوَّاح لأبي الدَّحداح في الجنَّة) مرارًا، فأي امرأته فقالَ: يا أمّ الدَّحداح اخرُجي منَ الحائط فإنَّ بعتُهُ بنخلة في الجنَّة.



<sup>(1)</sup> رواه البخاري (613/10 - فتح رقم 6218)

<sup>(2)</sup> المُدَّق، بالمُتع: النَّخَلة

فقالَتْ: قدْ رَبحْتَ البيعَ أو كلمةً نحوها. (1) ولنا في هذا الموقف عدَّة تأمُّلات منها:

موقفُ هذا الزَّوج المتديِّن وكيف أنه قبلَ أن يبيعَ حائطَهُ بنخلة في الجنَّة،
 وأنَّه لمْ يتلكَّأ بلْ كانَ ذا مبادرة اشتياقًا منه للجنَّة ونخلها وغراسها.

موقفُ هذه الزَّوجة المتديِّنة إذ قَبلَتْ بهذا البَيع، وليسَ ذلكَ فحسب،
 بلْ إنها دَعَمتْ زَوجَها نَفسيًّا في مثل هذا الموقف الحرج، فقالتْ جُملتَها المشهورة « قد ربحتَ البيعَ»، ولمْ تقلْ كيفَ نَعيشُ بعدها؟ ولم بعتَ ولمَ تأخذ رأيي؟ لا لمَ تقلْ كلَ ذلك!!

أنَّ مثلَ هذا العطاء الذي قدْ نتصوَّره بأنه بَسيطٌ، إلا أنَّه لا بدَّ أنْ
 نتفكَّرَ بعظَم جزائه عندَ الله عزّ وجلّ يومَ القيامة.

هناك أعمالٌ كثيرةٌ في ديننا يمكن أنْ يتشاركَ فيها الزَّوجان بتطبيقها في حياتها فتعودُ عليها بالنَّفع والجزاء، ليسَ فقط في الآخرة بلُ وفي الدُّنيا قبلَ الآخرة. قال الشَّاعر:

ولا خير في الدُّنيا لمن لم يكنْ لهُ
من الله في دار المُنقام نَصيبُ
فإن تُعْجِبُ الدُّنيا رجالاً فإنهُ
متاعٌ قليلٌ والنَّوالُ قريبُ(2)

(1) رواه مسلم وغيره.

<sup>(2)</sup> من شمر أبي مسهر. سير أعلام النبلاء (10/236)

الرَّكيزَةُ 1 >>

وقال آخر:

إذا كنتُ أَعْلَمُ عِلماً يقيناً بانَّ حياتي كسساعتة فَلِمَ لا أكونُ ضَنينًا بها وأجعلها في صَلاحٍ وطاعَة (1)

<sup>(1)</sup> من نظم أبي الوليد الباجي الإمام العلامة، سير أعلام النبلاء (18/542)





## تَطْويرٌ ذاتى..

انَّ تَطويرَ الذَّات أحدُ أهمِّ المطالب، وأساسًا مهيًّا منْ أُسُس النَّجاح في الحياة بشكل عام، وهذا التَّطويرُ يَنطبقُ على الفرد والأسرة بلا فَرق، وبالتَّالي فلا تَردُّدَ عندي مُطلقًا أنّ تدريبَ الفرد كها هو الحالُ بالنسبة للأسرة هو منَ الضروريَّات، لا كها يَظُن بعضُ النَّاسِ أنه تَرفٌ وشيءٌ منَ الكهاليَّات. وتطويرُ الذات يكونُ بالتَّدريب. وكم سَمعتُ منْ تغييرات إيجابيَّة ظاهرة للعيان قد حصلتْ في منْ تغييرات إيجابيَّة ظاهرة للعيان قد حصلتْ في

حياة أناس، بسبب حضور دورة تدريبيَّة هنا أوهناك.

وبحُكُم أنني كنتُ مديرًا لإدارة البرامج التَّدريبية في مشروع ابن باز الخيري<sup>(1)</sup> فترةً منَ الزَّمن، فقد قُمنا بتنفيذ العديد منَ البرامج التدريبيَّة، سواءٌ في التَّطوير الذَّاتي أو في شؤون الأسرة بشكل عام. وكم جاءَني من اتصال وكم استلمتُ منْ رسالة يُبدي فيها مَنْ حَضَرَ مثلَ هذه الدَّورات عظيمَ امتنانه لتنظيم مثل هذه البرامج التَّدريبيَّة وتقديمها لأفراد المجتمع، التي كما يقولون لم يتوقعوا أن يستفيدوا منها كلَّ هذه الفائدة ويكونُ لها كلّ هذا الأثر على حياتهم!!

فها المانع الآن ومن خلال قراءتكها لهذه الرَّكيزة أنْ تتَّفقا أيُّها الزَّوجان الرَّاغبان في تطوير ذاتكها على حضور دورة تدريبيَّة في تطوير الشَّخصيَّة بشكل عام، أو في الشَّأن الأسري بشكل خاص.

حسنًا، ربَّما تقولان ظروفَكما الماديَّة قد لا تسمحُ بذلك، والتَّدريبُ مرتفعُ السَّعر!! فإن كنتها منْ قاطني منطقة الرِّياض أو ما جاورها فلعليِّ أطرحُ عليكما حضورَ الدَّورات التَّدريبيَّة المجانيَّة النَّتي تُقدَّمُ لأفراد المجتمع بلا استثناء منْ قِبَل مشروع ابن باز الخيري، (2) وأمَّا إنْ كنتها منْ خارجها

<sup>(2)</sup> يمكنك التواصل في هذا الشأن بشكل مباشرعن طريق موقع المشروع على الشبكة العنكبوتية وهو www.alzwag.org ورقم الهانف هو 012202332



<sup>(1)</sup> مشروع ابن باز الخيري لمساعدة الشباب على الزواج في مدينة الرياض

ففي الغالب أنَّ هناكَ مراكزًا خيريَّةً تَهتمُّ بهذا الشَّأن. فمثلاً في الأحساء هناك مركزُ التَّنمية الأسريَّة، وفي المجمعة هناك مركزُ الإرشاد الأسرى.

ثمَّ ينبغي ألاَّ يُقدح في ذهنكما أو يعتريكما الشَّكُ في كونها مجانيَّة بأنها لن تكونَ مفيدةً لكما!! (1)

ومن خلال تجوالي في مُدن المملكة لتقديم الدَّورات التَّدريبيَّة، وَجدتُ أَنَّ هناكَ وَعيًا لدى النَّاس لا بأس به بأهميَّة حُضور مثل هذا النَّوع منَ الدَّورات، ويتَّضحُ ذلك منْ حجم الإقبال الكبير منْ قبَل الرِّجال والنِّساء على حدِّ سواء على حضورها.

< < <

ولاشكَّ أَنَّ تطويرَ الذَّات وتدريبَها لهُ أثرُهُ الَّذي لا يُمكن أن يُنكرَهُ عاقلٌ. إذًا عليكها أثَّها الزَّوجان بالحرص على أخذ قدر منَ التَّدريب، فبه تَسَعُ الآفاقُ، وتَتطوَّرُ الذَّاتُ، ويُفهَمُ الآخر ويُقُترَبُ منه، ويَتَحسَّنُ الأداءُ في الحياة.

(1) أذكر مثلا في فترة إدارتي لإدارة البرامج التدريبية في مشروع ابن باز أننا استضفنا الأخ المدرب عثمان باعثمان، والأخ المدرب عبدالحميد الفردوس، والأخ المدرب هاني العبدالقادر، والأخ المدرب بشيت المطرية، والأخ المدرب صالع المدقلة، وغيرهم من الأسعاء القديرة في عالم التدريب.







# التَّغييرُ الإيجابِيُّ مَسْؤُوليَّـتي أنا! ••

لا بُدَّ أن تُدركا أيُّها الزَّوجان الإيجابيّان أنه
 لكي تُرفرفَ السَّعادةُ عليكما فلا بُدَّ منَ الإيمان
 بهذه الرَّكيزة والَّتي مَفادُها: أنكما أنتها المسئولان
 عن التَّغيير الإيجابي في حياتكما.

وثمَّةُ معان في هذه الرَّكيزة يَطيبُ لي أن أُوضِّحَها لكما:

إنَّ حياتكما بأيديكما أنتما لا بيد الآخرين،
 وبالتَّالي فهي تَستحقُّ أن تَبذلا لها الكثيرَ



والكثيرَ من التَّفكير الهادئ والتَّخطيط والتَّنفيذ بها يَعودُ عليكها بالنَّفع والخير، وبالتَّالي فلا تَتصوَّرا أنَّ هناك مَنْ يستطيعُ أنْ يقومَ بالنِّيابة عنكما في أمر تصحيح أوضاعكما للأفضل، فمن خلال عَمَلِي مستشارًا في شؤون الأسرة، أستقبل اتصالات عديدة يَطلبُ أصحابُها حُلولًا لمشاكل معيَّنة حصلتْ معهم، ومنْ ثُـمَّ أقترحُ عليهم الحلولَ المناسبة، وفي كلِّ حالة يرى المتَّصلُ أو المتَّصلُهُ أنَّ الحَلُّ المقترحَ صعبُ التنفيذ، ثمَّ أقترحُ عليه حَلاَّ ثانيًا!! وأيضًا يرى فيه مثلَ ما رَأى في الأوَّل بأنه حلِّ صعبُ التَّنفيذ، وحلاَّ ثالثًا وهكذا حتَّى يَجِعلَ كلُّ الحلول المقترحة مغلقة!! فتأمَّلتُ مَليًّا في الأمر، وتوصلتُ إلى أنَّ هؤلاء المشتكين لا يرغبون في بَذل أيِّ جهد لتغيير حياتهم للأفضل بحلَ المشكلات التي تُواجههم. هنا تَتَّضحُ لكما أهميَّة هذه الرَّكيزة، فهذه حياتُكما، وأنتما المسئولان عن التَّغير فيها بها يُحقِّقُ لكما السَّعادة.

- نعم، يمكن أن تستفيدا من المستشار أو المدرِّب أو القاضي أو إمام المسجد أو صديق مقرَّب أو نحو ذلك في طلب نصيحة أو مشورة، ولكن لنْ يُفعِّلَ هذه الحلولُ المطروحةُ منْ قبَلهم في حال وجود إشكال ما إلا أنتها.
- إنّ في الحياة الأسريّة تَغيّرًا وتَغييرًا، عليكما بالسّماح للإيجابيّ منه
   والحذر من السّلبي، ومن الطّبيعي أنّ أيّ تغيير يَحدثُ في حياتكما

لاَبُدَ أَن يَتَطلَّبَ منكما بَذلَ جهد في التَّكثِّف والتَّأقلم معه، كي يَتحقَّقَ النَّجاحُ والاستقرارُ في حياتكما.

من أسس النّجاح والتّفوُّق في اعتقادي هو أن تتَحمَّلا مسؤولية أو قدرًا منْ مسؤولية التّطوير والتَّغيير في حياتكها، وما أجملَ ذلكَ الخطاب النّبوي الذي تَحدَّث فيه عن المسؤوليّة بشكل رائع، فعنْ عبدالله بن عمر رضي الله عنه أنه سَمعَ رسولَ الله على يقولُ: (كلّكُم راع ومَسئولٌ عنْ رعيته: فالأميرُ الّذي على النّاس فهو راع عليهم وهو مسئولٌ عنهم. والرّجلُ راع على أهل بيته وهُو مسئولٌ عنهم والمرأةُ راعيةٌ على بيت بَعلها وولده وهي مَسئولةٌ عنْ رعيتها. والعبدُ راع على مال سيده وهو مَسئولٌ عنه ألا فكلّكم راع وكلّكم مسئولٌ عن رعيتها، أوفي هذا الحديث عُمومُ المسئوليّة حتَّى إنّ الإنسانَ مَسئولٌ عنْ نفسه، يأمرُها بطاعة الله وينهاها عنْ مَعصيته وإنّ منْ طاعة الله أنْ يسعى الإنسانُ إلى تغيير ذاته إيجابيًا.

فيا -أَيُّهَا الزَّوجِانِ السَّعيدانِ- حَاوِلا أَن تَتغَيَّرا إِيجابيًّا بِهَا يُحقِّقُ لَكِهَا مِزيدًا مِنَ التَّقارِبِ والتَّلاحم والتَّفاهم في حياتكها وتَحمَّلا مسؤوليَّةَ ذلكَ وأنتها لها أهلٌ.



رواه البخاري (5/211 - رقم 2554 فتح)

وفي حقيبتي التَّدريبيَّة عندما أطرحُ على المتدربين هذه الرَّكيزة، أُوَضَّحُها لهم كَمَن يحملُ معه مجموعةً منَ المفاتيح، فأَطرَحُ عليهم هذين السُّؤالين وأنا أحملُ مفاتيحي في يدي:

من الَّذي يحملُ هذه المفاتيح؟

2. ومن الّذي يختارُ المفتاحَ المناسب منهم؟

إنَّه أنا، ولا أحد غيري!!

وهكذا أنتها الَّلذان تَحملان مفاتيحَكُما، وعليكما اختيارُ المفتاح المناسب، وتحريكه بالشَّكل الصحيح لتَحصُلا على التَّغيير المرغوب.

<<<

وبعد أن تَقرَّرَ الآن أنَّكما أنتها المسئولان عنْ حياتكها، هذا منْ شأنه أن يجعلَكُما أكثرَ حرصًا على تطوير ذاتكها، فشجِّعا بعضَكها وسَهِّلا على نفسَيكها المُضيِّ قُدُمًا فيه، ورَتِّبَا أمرَكُها إنْ كانَ لديكها أطفالٌ ومسؤوليَّات، بحيثُ تتناوبان على حضور ما يساعدُكها على تحقيق التَّغيير الايجابيِّ في حياتكها.





## الاهْتِمامُ بِاحْتِياجاتِ الطَّرَف الآخَر ••

> اتصلتْ علي إحدى الزَّوجات وكان اسمُها نورة، وكانتْ تشتكي منْ مصيبة المصائب وفاجعة الفواجع على حدِّ تعبيرها، كانتْ تشتكي منْ ضَرَّتها! تلك الضَرَّةُ الَّتي يُوليها زوجُها كلَّ الاهتمام، ويُتابعُ شؤونَها كلَّ المتابعة، وأمَّا هي فليس لها إلا أقل القليل من الوقت. ولَكُم أيهًا القرَّاء الأعزاء أن تَتخيَّلوا مَنْ تكونُ هذه الضَّرَّة!!

ولماذا تَسبَّبتْ في كلِّ مصائب تلك الزُّوجة؟

هل ذلك بسبب جمال ضرَّتها أم بسبب ثرائها؟

لا يذهبْ تفكيرُكم بعيدًا، فها هذه الضَّرَّة إلاَّ مجموعةٌ منَ السَّيّارات!! ذلك أنَّ سعدًا زوجَها رجلٌ بَسَطَ الله له منَ المال ما شاء، فكانت إحدى اهتهاماته هي حبُّ السَّيّارات الفارهة، وخاصَّةً السَّيّارات الرِّياضيَّة. إنه منشغلٌ كثيرًا بها، إذ أنه يَمتلكُ أربعًا منها. ومَّا تقوله نورة أنَّ زوجَها يَهتَمُّ بسيّاراته أكثر من اهتهامه بها.

فكان أن دار بيني وبينها هذا الحوار حيثُ سألتُها: لماذا لا تُشاركينه اهتمامَه بهذه السَّيّارات؟ فربَّما أصبح يَتَنبَّهُ إليك!

رَدَّتْ: أقول لكَ أنني أكرهُهُ وأكرهُ سيّاراته معه، وتقولَ لي شاركيه الاهتهامَ بسيّاراته!!

قلتُ: عفوًا أنا أُقدِّرُ انزعاجَكِ ولكن قد يكونُ المدخلُ إليه للَفت انتباهه لكِ هو أنْ تُشاركيه اهتهاماته، هذا جانب، والجانبُ الآخر هو أنكِ لا تكرهينه ولكن تكرهين سلوكه أليسَ كذلك؟

قالتْ: نعم صحيح أنا لا أكرهُه ولكن أكرهُ سُلوكَه، بل إنني أحيانًا أبكي منَ القهر منْ كثرة ما يَغسلُها ويُمضي السَّاعتين والثلاث يَعتني بها، وأمَّا أنا فلا يجلسُ معي إلا نصفَ ساعة أو ساعةً على الأكثر، يمضيها في مشاهدة قنواته المفضَّلة، ومن ثَمَّ يَخرجُ إلى زُملائه.

قلتُ: مهما كان منْ ألم في نفسكِ إلا أنكِ بحاجة أن تُبادري إلى لَفْت انتباهه. قالتْ: حسنًا سأُفَكِّرُ في الأمر، وإنْ كنتُ غيرَ مقتنعة.

قلتُ: جميلٌ منكِ أن تَتعمَّدي التَّفكيرَ في شؤون حياتك.

قالتْ: سَأَخبرُك بِمَا يَجِدُّ إِنْ شَاء الله، وشكرًا لكَ وفي أمان الله.

ثُمَّ اتصلتْ عليَّ لاحقًا وقالتْ لي: إنني جلستُ أَفكُرُ في كلِّ ما قُلتَه لي... وبَدَا لي أَنَّ فكرَةَ مشاركته في اهتهاماته غيرُ جيِّدة، بلْ إنها ستكونُ سلبيَّةً منْ ناحية أنها ستجعلُهُ يَتهادى في شأنه باهتهامه بها، ثُمَّ إنني فكَّرتُ في شأن آخر، وهو أنَّني إنْ بَدَأتُ أُشعرهُ بشكل جريء بامتعاضي لسلوكه الجافِّ معي، وانشغاله بسيّاراته عنِّي، فسيعودُ لي ويَتركُ سيّاراته. ومضَى على ذلك أسبوعًا كاملاً وهو كها هو، مع أنَّني أشعرتُه برفضي لتصرفاته!! ولكنْ كها قالَ الأول:

### لقد أسمعتَ لـو نـاديـتَ حَيًّا ولـكـنْ لا حـيـاةَ لمـن تـنـادي

وتكملُ حديثها قائلةً: بلْ إنه أصبحَ أكثرَ جَراءة كها هي جَراءتي، إذ قالَ لي بالحرف الواحد: (إنْ أعجبَك سعد -وهو اسمُ زوجها- فأهلاً وسهلاً!! ما أعجبك سعد!! يمكنك أن تَذهبي إلى بيت أهلك).

عندَها بدأتُ أفكِّرُ جديًّا بأنْ أَتَّخذَ أسلوبَكَ أَيَّها المستشار، الَّذي نصحتني به سابقًا، وهو أنْ أُشاركه اهتهامه بها وإنْ كنتُ غيرَ مقتنعة تمامًا بهذا الأسلوب ولكنَّني أحببتُ أنْ أُجرِّبَ. كنتُ مرتبكةً، حيث أنه يَعلمُ

مَدى كُرهي لهذه السيّارات، فكيفَ سيُصَدِّقُ مُشاركَتي له ذلكَ الاهتهام؟ وفعلاً بَدأتُ بالخُطوة التي كَمْ كنتُ أتمنَّى أنْ بَدأتُ بها منْ قبل. ولمُتُ نفسي على تأخري في التَّنفيذ لعدم اقتناعي باقتراحكَ وتوجيهكَ لي منذ البداية بأنْ أشاركَه اهتهاماته.

فها الَّذي حَصَلَ مع نورة وزوجها سعديا ترى؟

تقولُ نورة: في أحد الأيام كان عائدًا منْ عمله، وكالعادة تناولنا وجبة الغداء، ثمّ دخلَ غرفته لينام، وكنتُ أعلمُ مُسبقًا أنَّ لديه دَعوةً على العشاء في أحد مطاعم برج المملكة، فَقَفزَتْ إلى بالي فكرة أنْ أقومَ بغسل سيَّارته سوداء الَّلون والتي منْ عادته أنْ يَستخدمَها في مثل هكذا دعوة، ونظرًا لأنَّ لونَها أسودٌ، فقد كان منَ الطَّبيعيِّ أن يَبينَ عليها الغُبار، وكنتُ أعرفُ أنه إذا استيقظَ منْ نومه فإنه سيَقومُ بغسلها. فسبقتُهُ وقُمْتُ بغسلها منَ الخارج جيدًا، حتَّى إنَّ الصَّابونَ السّائلَ الَّذي يُنظفونَ به عجلات السَّيّارة غسلتُها به، وقُمْتُ بكنسها منَ الدَّاخل بمكنسة البيت الكهربائيَّة، وجعلتُها عَسلتُها به، وقُمْتُ بكنسها منَ الدَّاخل بمكنسة البيت الكهربائيَّة، وجعلتُها تَلمعُ لمعانًا كأنها عروسٌ في ليلة زفافها. ولا أخفي عليكَ أنَّ هذه الخبرة اكتسبتُها منهُ شَخصيًا، منْ كثرة مُشاهدتي لهُ وهو يَقومُ بفعل ذلكَ. ولما انتهيتُ دخلتُ إلى البيت وكأنَّ شيئًا لم يكنْ.

واستيقظَ هو منْ نومه وكنتُ قد أعددْتُ له مشروبًا باردًا، حيثُ كنَّا نعيشُ أَشهُرَ الصَّيف الشَّديدة الحرارة، ومرَّ بي وأنا جالسةٌ أنتظرُهُ وهو مستعجلٌ، فدَارَ بيننا هذا الحديث:

نورة: سعد حبيبي...

سعد: نعم، ماذا تريدين؟

نورة: تعالَ اشربْ مَعيَ هذا العصير فقد جهَّزتُه وعصرتُه لكَ بيَديَّ. سعد: أنا مستعجلٌ، وليس لديَّ وقت، أمْ إنكِ نسيتِ أنني مَدْعُو على العشاء هذه الليلة.

نورة: لِن تتأخرَ كثيرًا إذا شربتَ معيَّ العصير!

سعد: أَفَّ لكِ، أقولُ مستعجل وتقولين اشرب العصير.

تقول نورة: فسَكَتُّ، وتركتُه لشأنه يَذهبُ، وقُلتُ ماذا سيحدث له عندما يرى مفاجأتي التي خبَّأتُ له؟

وإذا به لمْ يتأخرْ كثيرًا، حيثُ عاد إليَّ وعلى وجهه علاماتُ الاستغراب والمفاجأة!!

سعد: نورة!

نورة: نعم ماذا تريد؟

سعد: مَنْ غَسَلَ السَّيّارة؟

نورة: مَنْ تَتوقَّعُ؟

سعد: لا تقولي بأنه أنتٍ يا حبيبتي؟

نورة: بلي أنا التي غسلتُها.

سعد: معقولة أنتِ!! ألستِ تكرهين هذه السَّيَّارات وتَسبِّينها وتَشبِّينها

تقول نورة: فلا أدري ما فعل هذا الصنيع به!! فإذا به يأتي إليَّ ويُمسكُ بيَدي ويأخُذُني إلى السَّيّارة ويقولُ: أنتِ أصبحتِ أَحسن متّي في غَسْل وتنظيف وتلميع السَّيّارات!!

ثُمَّ طَبِعَ قُبلةً على جبيني ويَداي، وهذه أَوَّل مَرَّة يَفعلُها، فَدُهشْتُ وقُلتُ فِي نفسي شُرعان ما سينسى ما فعلتُ له، ثُمَّ أَبْدَى شُكْرُه لي، وطلبَ منِّي عَصيرَهُ، فشربَه، ثُمَّ خرجَ.

فشعرتُ أنني حقَّقْتُ نجاحًا ما، ولكن إلى أيِّ مدى يُمكن أنْ يكون؟ لا أدرى!!

تُكملُ نورة قائلةً: ولمَّا عادَ إلى البيت وإذا به يَدخلُ عَلَيَّ مُلقيًا السَّلام ومتغزِّلاً، حاملاً بيده كيسًا فيُقدِّمُهُ لي ويقولُ: هذه هديَّةٌ لكِ، أجرُ غسل السَّيّارة اليومَ. وإذا أردته نقدًا دفعتُه لكِ. فأسرعتُ بفرح مخرجةً الهَديَّة منَ الكيس، فإذا هي ساعةٌ بقيمة 4000 آلاف ريال. هذه هي المرَّةُ الثانية التي يُقدِّمُ لي فيها هديَّة منْ بعد هديَّتي الأولى والَّتي كانت بعد زواجنا بأسبوع!! عندها أدركتُ أنَّ مشاركةَ الزَّوج اهتهاماتُه هو المفتاحُ السِّحريُّ لقلبه وعقله وعواطفه ومشاعره، ولنْ أُفرِّط في هذا المفتاح طوال عُمري. انتهى كلامها-

فيا -أيُّها الزَّوجان السَّعيدان-، ليَكُن هذا المفتاحُ مَدخَلاً لكما لامتلاك قلوب بعضكما، فالقلوبُ لها مفاتيح، فلمَ لا تستخدمانها لخَلْق الحبِّ والتَّقدير بينكما عن طريق توسيع دائرة الاهتمامات المشتركة في حياتكما.

وهنا يحضرني مقولة للسباعي حيثُ قال في أحد لفَتَاته: (أعظمُ نجاح في الحياة أنْ تنجحَ في التَّوفيق بين رغباتكَ ورغبات زوجتكَ).(1)

والمشاركة ليست أمرًا جديدًا، فهذه أمُّ سلمة رضي الله عنها تشاركُ زوجَها محمد ﷺ مشكلته وإحدى همومَه، وتُوجدُ له الحلّ لمشكلة سَبَبتْ له الهَمَّ والغَمَّ، وحارَ في حلِّها، وهذا الحلُّ ربَّها لمْ يُبْصرْ النُّورَ لو كانتْ هي بعيدةً عنه في اهتهاماته... ولو لمْ تُفكِّرْ بتفكيره.

ففي قصَّة الحديبية لَّا مَنعَ كفارُ قريش الرَّسولَ ﷺ الدُّحولَ إلى الكعبة وتمَّ الاتِّفاقُ على أنْ يكونَ الدُّحولُ في العام القادم قالَ الرَّسولُ ﷺ لأصحابه: (قوموا فانحروا، ثُمَّ احلقوا). قال الرَّاوي: فوالله ما قامَ منهم رجلٌ. قالَ الرَّسول ﷺ ذلكَ ثلاثَ مرات.

فلَّما لمْ يَقُمْ منهم أحدٌ. عندها لمْ يكنْ منه ﷺ إلاّ أنْ دخلَ على أمِّ سلمة رضى الله عنها فذكَرَ لها ما لَقيَ منَ النَّاس.

ققالتْ: يا نَبِيَ الله أَتَحَبُّ ذلكَ؟ اخرِجْ ثُمَّ لا تُكلِّمْ أحدًا منهم كلمةً حَتَى تنحرَ بدنكَ وتدعو حالقَكَ فيحلقُكَ. فخرجَ فلمْ يُكلِّمْ أحدًا منهم حتَّى فعلَ ذلكَ، فلمّ رأوا ذلكَ قاموا فنحروا، وجعلَ بعضُهم يَحلقُ بعضًا حتَّى كادَ بعضُهم يقتلُ بعضًا غَّا. (2)

وهنا ثمَّة تأمُّلات يَطيبُ لي أن أَلفتَ نظرَكما إليها:



 <sup>(1)</sup> هكذا علمتني الحياة (ص: 16)

<sup>(2)</sup> رواه البخاري (5/391 - فتح رقم 2732)

\* تأمَّلا في كيف أنه ﷺ لمّا لم يستجبْ لأمره أحدٌ، تَوجَّه مباشرةً إلى زوجه أمِّ سلمة عليًا أنَّ في القوم عمر بن الخطاب وأبو بكر، وهما مَنْ هما؟! فكان يستطيعُ أنْ يَجمعَهما ويأمرَهما بتنفيذ أمره بالتَّحلُّل، أو يتشاورُ معهما فيه. ولكنَّه ﷺ يريدُ أنْ يُعطينا نحن معاشر الرِّجال درسًا؛ بأنه لا مانع أيّها الزَّوجُ السَّعيد أنْ تشاركَ زوجتَكَ بما يُعكِّرُ صَفوكَ، أو يُضايُقُكَ في عملكَ أو يُشغل بالكَ بشكل عام.

\* تأمَّلا في تصرُّف أمِّنا أمِّ سلمة رضي الله عنها حيث لمْ تكنْ سلبيةً فكان بمقدورها أنْ تطلبَ منه مثلاً انتظارَ الوحي ولكنَّها مباشرةً قالتْ له: (يانبي الله أتحبُّ ذلك؟ -أي أتحبُّ أنْ يستجيبوا لأمرك؟- اخرجْ ثُمَّ لا تُكلِّم أحدًا منهم كلمة...) إذًا هي فكَّرتْ في كيفيَّة حلِّ هذا الإشكال وساهمتْ في معالجته باقتراحها عليه ذاكَ الحَلِّ.

وفي هذا درسٌ لكِ أيتُها الزوجَة السعيدةُ بوجوب مشاركتكِ زوجكِ همومَه وأمورَه واهتماماته، وأنْ تتفاعلي معه بقَدْر يُشعرُهُ بقُربكِ منه، ومَدى أهميته عندكِ. ولعلِي أقولُ: إنَّ أعظمَ نجاح في الحياة الأسريَّة أن تَتشاركا اهتمامات بعضكما.

\* أنه ليس منْ بأس في الاستماع لنصائح الزَّوجة وتَطبيقها، لاسيَّما إذا كانتُ تتَّصفُ بعقلها الرَّاجح، كما هو حالُ أمّ المؤمنين أمَّ سلمة رضي الله عنها.

وفي نفس السِّياقات السَّابقة عنْ جابر رضي الله عنه أنَّ امرأةً قالتْ: يارسول

الله ألا أجعلُ لكَ شيئًا تقعدُ عليه؟ فإنَّ لي غلامًا نجّارًا. قال: (إنْ شئت). فعملتُ له المنبرَ. (1) فهذا مؤشرٌ على الاهتمام باحتياجات الطَّرف الآخر، فكونُهُ رئيسَ قومه، ومُطاعًا فيهم، ويحتاجُ إلى أنْ يَخطُبَ بالناس كلِّ فترة وأخرى، جعلها تُفكِّرُ بطريقة تُسهِّلُ عليه القيامَ بمهامه، وتلبِّي إحدى احتياجاته.

<<<

وعندي رسالةٌ بسيطةٌ لمستُها منْ خلال تقديمي للدَّورات، ومن خلال المتصلين بي منْ طالبي الاستشارات أَودُّ أَنْ أُوجِّهَها إلى كلِّ زوجة، وهي أهميَّةُ اهتهام الزَّوجة بأمور الطَّبخ، وإعداد الطعام لزوجها وأولادها. وذلك لما لهذا الأمر منْ تأثير إيجابيّ بالغ على حياة الزَّوج مع زوجته، لأنَّ إعدادَ الطَّعام بمهارة في البيت منَ الأمور الَّتي لا يُمكنْ أَنْ يَستغنيَ عنها أيُّ زوج لأهميَّة ذلك لديه، ويُعتبرُ حجر أساس لا غنى عنه في الحياة الزَّوجيَّة السَّعدة.

وأذكُرُ منَ الأمثلة على ذلكَ أنَّ أحدَهم حدَّثني قائلاً: كلَّما نَزلَ كتابُ طبخ إلى السوق، ألحَّتْ عليه زوجتُه بشرائه، وإذا أطاعها واشتراهُ لها رغبةً منه في تحسُّن مُستواها في إعداد الطَّعام، ما تلبَثُ أنْ تَطبخَ منه طبختين أو ثلاث، ومنْ ثمَّ تُهملُهُ وتتركه في الدُّرج للغبار.



<sup>(1) (</sup>فتح الباري 1/647 - رقم 449)





## سياسَةُ فَعَالَةٌ ••

الَّذي أَقصدُهُ بهذه الرَّكيزة هو ما أسمِّيه في دوراتي التَّدريبيَّة بسياسة: أنا وأنت/ أنت وأنا.
 وبها أنَّ طبيعة الحياة تَقْتَضي قَدْرًا منَ الحلاف والمشاكل بين الأزواج، وبالتَّالي فإنَّ هذه المشاكل لابُدَّ أنْ تَبقى حبيسة بين الزَّوج وزوجته، ولا تَخرجْ إلى غيرهما، لا الزَّوجُ يُخبرُ أهلَهُ ولا الزَّوجة تُخبرُ أهلَه ولا الزَّوجة تُخبرُ أهلَها.

فكم تَدَخَّلَ الأهلُ بين الزَّوجِ والزَّوجة بـنيَّة الإصلاح، فانقلبَت النَّتائجُ سلبيَّةً على الجميع فحدثَ الطَّلاقُ.

ولا أنسى عبد العزيز الَّذي اتَّصل بي يَستشيرُني في امرأة يُريدُ التَّقدُّمَ للزَّواج بها. وَلَفَتَ نظري وهو يتحدَّث معي إلى أمرين: الأوَّلُ أنَّ عُمرَه تسعٌ وثلاثون سنة والثاني: أنَّ لديه أربعةً منَ الأطفال منْ زوجته السَّابقة. والمشكلةُ أنَّ تلك المرأة رَفضتْ الزواجَ منه بحُجَّة أنَّ أولادَه معه، فهاذا عساه أن يفعل!!

فدارَ بيننا هذا الحوار:

قلتُ: وأين أمُّ أولادك؟

قال: طلَّقتُها.

قلت: منْذُ كم سنة؟

قال: منذُ ثلاثة أسابيع.

قلتُ مستغربًا: منْذُ ثلاثة أسابيع فقط!!

قال: والله أنَّ كلَّ ذلكَ بسبب تَدخُّل أهلها في حياتنا!!

قلتُ: كيف حدث ذلك؟

قال: كنتُ في سفر خارج المملكة ومعي زوجتي السَّابقة وأبنائي وكنتُ اضطرُّ لمحادثة بعض النِّساء في الفنادق أو في بعض المنتجعات السِّياحيَّة -كَوْني أَتحَدَّثُ اللَّلغةَ الإنجليزية- لأستفسرَ منهنَّ عنْ بعض الأمور. وكُنتُ

أحيانًا لا أستعجلُ صَرفَ نَظري عنْ بعضهن، وهذا خطأ أَعترفُ أنني وقعتُ فيه، وأسْألهُ تعالى أنْ يَغفرَ لى.

فلمَّا عُدنا إلى بلدنا فإذا بي أَتَفَاجَأُ بأنَّ أخاها يَتصلُّ بي هاتفيًّا ويقولُ: إنَّ أختي أخبرتني بأنكَ تَنظُرُ إلى النِّساء وتَتحدَّثُ معهنَّ، وأنَّ هذا تَسبَّبَ في مُضايقَتها، وأنتَ شخصٌ نظنُّكَ عاقلاً!! فإذا بكَ بهذا الشَّكل تكون!! وصوتُه مرتفعٌ واضحٌ فيه الانفعال.

عندها أُصبْتُ بصدمة مَّا يقولُ!! حتَّى وإنْ كُنتُ نُخطئًا، فلا يَحقُّ لها أبدًا أنْ تُخرَ أخاها بذلكَ.

قلتُ لأخيها: هل انتهيتَ؟

فقال: نعم، ولكن أجبني لماذا تقترفُ هذه الذَّنوب؟

قلتُ له بالحرف الواحد: الله يَأخذُ عُمْرَكَ ويَأخذُ عُمْرَ أُختكَ معكَ!! فردَّ قائلاً: حَسِّنْ أَلفاظكَ أَيُّها (....) والله لنْ تجلسَ أختي معكَ دقيقةً

قلتُ: أختُك طالقٌ طالقٌ طالقٌ طالقٌ.(١)

فيا أيُّا الزُّوجان العاقلان احذرا أنْ تُفرِّطًا في سياستنا:

أنا وأنت / أنت وأنا، فهي سياسةٌ فعّالةٌ لحلِّ المشاكل بينكما، ومخالفتُها تُحدِّثُ نتائجَ وخيمةً عليكما. فكونا على حذر.

 <sup>(1)</sup> وجهت الزوج في مثل هذه المسألة أن يستقني الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية ،ذلك أن هناك خلاف فقهي في مسألة الطلاق
 ثلاثا دفعة واحدة، هل يقع أم لا؟

#### الرَّكيزَةُ 5 >>

ومنَ النَّاذَجِ التي تُوضِّحُ بشكل أكبر أهميَّةَ هذه الرَّكيزة قصَّةُ أختنا هند، والَّتي اكتشفتْ أنَّ زوجَها يَتحدَّثُ بالهاتف مع إحدى النِّساء، الأمرُ الذي جَعلها مباشرةً تُخبرُ أهلها بتَصرُّفه، ممّا جَعلَهم يَتدخَّلونَ بطريقة غير جيِّدة، إذ جاء أهلها وأخذوها منْ بيت زوجها. وبعدَ فترة منَ الزَّمن رَجعَتْ لزوجها وعادا إلى سابق وُدِّهما، إلاَّ أنه اشترطَ عليها ألاَّ يَدخُل إخوتُها بيتَه إلى الأبد.

#### <<

وإنني أنبّه إلى أمر في غاية الأهميّة وهُو أنه في الغالب تزول المخاصهات الَّتي تَحدث بين الزَّوجين ولو بعد حين، فيتراضيان وينسيان ما حَدث. أمَّا إنْ تَدَخَّلَ في مشاكلها أطرافٌ خارجية منْ أهل الزَّوج أو الزَّوجة، ففي الغالب بأنَّ الودَّ لا يَبقى كما كانَ بين الزَّوج وأهل الزَّوجة ولا بينَ الزَّوجة وأهل زوجها. فالأصلحُ ألاَّ يَتدخَّلَ أحدٌ منهم، إلا في بعض القضايا المتفاقمة بين الزَّوجين الَّتي عَجِزا عنْ حلِّها.





## أَوْلياءُ عُقَلاءٌ ••

إنَّ منْ سُنن الله في الكون عَدَمَ التَّوافُق الكامل بين خَلقه في كُلِّ الأمور، وهذا ما يُحدثُ قدرًا منَ الاختلاف فيها بين النَّاس بشكل عام، وفيها بين الزَّوجين بشكل خاصّ. لأجل ذلك قد يُضطرُ أحدُنا إلى أنْ يَتَدخَّلَ بين النَّاس كي يُنهي خلافًا أو يُصلحُ حالاً، وهذا مطلبٌ شرعيٌ لا نقاش فيه، ولكنْ يَنصَبُّ اهتهامي الآن على الكيفيَّة التَّي يَتمُّ التَّدخُّلُ فيها.



وبها أنَّ محورَ موضوعنا هو الأسرةُ، فأقولُ إنه يَجبُ على الزَّوجين أنْ يَعرفَا مَتَى يَقومَان بإدخال وسيط مباشر بينهها، سواءٌ منَ الأهل أو منَ المؤثرين. هذا منْ جانب، ومن جانب آخر يَجبُ أنْ يكونَ ذلكَ الوسيطُ مَّن تتوافرُ فيه عناصرُ الإصلاح كالعقل والهدوء والاستهاع الجيِّد والحكمة، وأنْ يَعرفَ الكَيفيَّةَ التي يتمُّ التَّدخلُ بها. ذلك أننا نريدُ الإصلاحَ لا الإفسادَ وزيدُ استمراريَّةَ العلاقة لا بترَها ودثرَها؟

وهذه أمَّ سعاد امرأةٌ ابْتُلِي زوجُها بشرب الخمر، ونتيجةً لذلكَ كانتْ تَحدثُ بينهما الكثيرُ منَ المشاكل لدرجة أنها لمْ تعدْ تحتملُ، فاتَّذتْ قرارَها بأن تَعودَ إلى بيت أهلها بعد أنْ قامتْ باستشارتي في ذلكَ الأمر. إلاَّ أنني اشْتَرَطْتُ عليها عَدمَ إخبار أحد منْ أهلها بها هو واقعٌ فيه زوجها منَ الإثم، وأن تَجعلَ ذلك الأمر الورقةَ الرَّابحةَ التي تستفيدُ منها في المستقبل، فاقتنعتْ بذلكَ وفعلاً نقَذتْ ما تَمَّ الاتفاقُ عليه فكانت العاقبةُ لها ولزوجها حميدةً وبله الحمد.

تقولُ أمُّ سعاد: لمَّا سَألني أهلي عنْ سَبب الخلافِ فيها بيننا؟ لم أزدْ على أنه شيءٌ طبيعيٌ يحدثُ في كلِّ بيت، وبينَ كُلِّ زوجينَ!! وإنني بحاجة أنْ أبتعدَ عنه لبعض الوقت.

وأمَّا حال زوجي فقد كان في قمَّة القلق أنْ أكونَ قد أُخبَرتُ أهلي بأمره، وما كان عليه منَ الإثم. وفي إحدى الأيام حضرَ زوجي إلى بيت أهلي وقابلَ أبي وبدأً بالحديث مُعتَذرًا عمَّا بدرَ منه تجاهي. وممَّا زادَه دَهشةً

أَنَّ أَبِي لَمْ يَناقَشُه فِي شِيء!! إلا أَنه قالَ له: يا أَبا سعاد والله لا أدري لم تعتذر؟ ووالله لا أدري لماذا ابنتي هنا في بيتي!! ولكن إنْ كنتَ مُعتَذرًا فاعتذرْ منْ زوجتكَ. ثمَّ طَرحَ عليه نَصائحَ عامَّةً لإصلاح حاله معي، وقامَ أبي وأخذَ بيد زوجي وأجلسَه بجواري، ثمَّ خرج وتركنا.

وكان أوَّلُ سؤال أَلقاهُ زوجي عَليَّ: هل عَلمَ أهلُكِ بشربي للخمر؟ قلتُ: لا، لا أحد يعلمُ.

قال: والله لمْ أَتصوَّرْ أنكِ ستُعاملينَني بهذا الشَّكل، ولكِ عَليَّ أَنْ نخرجَ سويًّا الآن وأن أتَّجَهَ مباشرة إلى أحد المستشفيات لأُعَالجَ نفسي ممّا أنا فيه منْ ىلاء.

فقلتُ في نفسي والله ليسَ إلاَّ كلامًا لتُرجعني إليكَ، ثُمَّ تَعودُ إلى ماضيكَ. فلمَّ رأني مُطْرقَةً برأسي، عَرفَ أنني أحَدِّثُ نفسي فرفَعَ رأسي وقبَّل جبيني ثُمَّ قالَ لي:

يا أمَّ سعاد، سَتَرْتِ عَلِيَّ ذَنبي أمامَ أهلكِ وكان بمقدوركِ فضحي!! يا أمّ سعاد، حَفظْتِ كَرامتي وكنتِ تستطيعين إهانتَها!! يا أمّ سعاد، لقد قمتِ بعمل والله لا أنساه لكِ مطلقًا.

يا أمّ سعاد، لا تُطرقي برأسك، وثقي بأنني عازمٌ على التَّوبة والعلاج. ثُمَّ اتصلتْ بي بعد حين منَ الزَمن قائلةً: الآن مَضَى على عودتي إليه خمسةُ أسابيع، والحالُ قد تَحسَّنَ، وقد بَدأ فعلاً بالعلاج في إحدى المستشفيات، ولم أكُنْ أتَوقَّحُ أن تكونَ النَّتائجُ بمثل هذا الشَّكل. فها أجملَ أَنْ نكونَ على قدر هذا المستوى الرَّاقي في التَّعامل مع زوجاتنا وأزواجنا. وما أجملَ أَنْ يكونَ آباءُ الزَّوجات بمثل والد (أمِّ سعاد)، الذي لمْ يُفتِّشْ عن التَّفاصيل، ومن ثمَّ يَقفُ من زوج ابنته موقفًا شديدًا، وإنها تَدَخَّلَ بينهما بهدوء، وَوَجَّهَ له نصائحَ عامَّةً كها ذَكَرَتْ لي.

ويُقابلُ ذلكَ النَّموذج الرَّائع نموذجًا آخرَ مؤسفًا، يقولُ خالدُّ: حَصَلَ بيني وبين زوجتي خلافٌ ، مما جَعلها تخرجُ إلى بيت أهلها دونَ علمي. فلمَّا ذهبتُ لإحضارها استقبلني أخوها وقالَ لي ما الذي جاءَ بكَ ؟! فدُهشْتُ منْ طريقة استقباله... وإذا بالموقف يَتَطَوَّرُ بشكل سريع كلمح البصر، وكلمةٌ منه وكلمةٌ مني فإذا بنا نتهاسكُ بالأيدي ونُسْقطُ الرَّكلات على بعضنا منْ كلِّ جانب، ولمْ أنتبهْ إلاَّ وهو تحتي مُلقىً على الأرض، وإذا بي قد عَضَضْتُ أنفَه، لدرجة أنني ما أنْ قُمْتُ عنه بعد تَدخُل الأخ الثاني، إلا وأنا أمني من فمي، ومعه قطعٌ منْ جلده.

عندُها تَقدَّمَ أَهلُها بشكوى ضدِّي، وجاءَت الشُّرطةُ وأَخذَنْني، ونُقلَ هو إلى المستشفى، وأَجْرُوا له خياطةً للجرح بثهان غُرَز، وأصبحت القضيَّةُ جنائيَّةً، وبَقيتُ في السِّجن يومين اثنين، ومنْ ثَمَّ خَرَجْتُ بكفالة لحين صدور الحكم!!

فَفَرقٌ شاسعٌ بين النَّموذج السَّابق وهذا الأخير.

ولعلي أقفُ معكم -أيها الزّوجان العاقلان- على قبس منْ أقباس النُّبوة، وحادثة تُبَيِّنُ أهميَّةَ هذه الرَّكيزة وهي قصَّةُ زوجين عاقلين منَ

المبشَرينَ بالجنَّة، فعنْ سهل بن سعد رضي الله عنه قالَ: جاءَ رسولُ الله عَلَيْ بيتَ فاطمة فلمْ يجدْ عَليَّا في البيت. فقالَ: (أينَ ابنُ عمِّك؟) قالتْ: كان بيني وبينه شيءٌ فعَاضَبَني فخَرَجَ فلمْ يَقِلْ عندي. . فقال رسولُ الله عليه لأحدهم: انظرْ أين هو؟ فجاءَ فقالَ: يارسول الله هو في المسجد راقدٌ. . فجاءَ رسولُ الله عليه وهو مضطجعٌ قدْ سقطَ رداؤُه عنْ شقِّه، وأصابَه تُرابٌ فجعلَ رسولُ الله عليه يَمسَحُه عنه ويقولُ: (قُمْ أبا تراب قُمْ أبا تراب). (1)

وثمَّةُ تأمّلات في هذا الخلاف الَّذي نشأَ بين هذين الزَّوجين الكريمين:

إجمالُ فاطمة رضي الله عنها إذ أنها لم تُفصِّلْ في الإشكال الذي وقع بينها وبين زوجها، فلم تَزدْ على أنْ قالتْ لأبيها عَلَيْ كان بيني وبينه شيءٌ فغاضبني، لله دُرُها من امرأة حفظتْ كرامة زوجها ولله دُرُها من امرأة راعتْ مشاعر زوجها، ولله دُرُها من امرأة لم تُردْ تكدير مزاج زوجها، هذا منْ جانب، ومن جانب آخر سؤالٌ أطرحُه: مَنْ هو أبوها ؟ إنه محمد بن عبدالله عَلَيْ فكونه رسولاً كان كافيًا لأنْ تُخبرَهُ بها حصل بينها، ولكنّها كانتْ فَطنَةً ذكيّةً حافظةً للودِّ والعشرة.

• تَصرُّفُ والد فاطمة ﷺ حيثُ أنه لمْ يُكثرْ منَ السُّؤال عن السَّبب الحقيقي لمثل هذا الخلاف!! بل قَبلَ منها هذا الإجمال، وليس ذلك وحَسْب، بل أرسلَ شخصًا ليذهبَ ويبحثَ عنْ زوج ابنته، حينها

(1) رواه البخاري (1/637 – 441 فتح)



الرَّكيزَةُ 6 >>

يا تُرى ماذا حدثَ لعَليٍّ رضي الله عنه منْ والد زوجته؟! ما كان منه إلاَّ أنْ تَوَجَّهَ إلى زوج ابنته مباشرةً لـمَّا عَلمَ بمكانه، ثُمَّ جلسَ بجانبه، ومَسَحَ التُّرابَ عنْ جنبه، وأيقظَهُ منَ النَّوم مُلاطفًا إيّاه.ُ

وهنارسالةٌ مُوجَّهةٌ إلى الأولياء العقلاء، وهيَ أنه إذا تمَّ إشراكُكُم في أمر الخلاف، فلا بأْسَ بتدَخُّلكم، ولكن مع أهميَّة تقدير الزوجين واحترامها. وإدراك أنه غالبًا ما تكونُ الزَّوجةُ تُريدُ زوجَها، والزَّوجُ كذلكَ يريدُ زوجته، فكونوا مُعينينَ على التَّهدئة، ولمِّ الشَّتات.

وتذكَّروا ما حدثَ منْ قصَّة عَليَّ وفاطمة ورسول الله ﷺ وكيفَ أنه قامَ بمداراة (نَسيبهِ)، ومحاولة تسكين غضبه.

<<<

تَصوَّروا هذا الحدث وكَثَّفوا الصُّورةَ والتَّأُمُّلَ فيه، بأبي هو وأمِّي ﷺ، فإنَّ فيه لعبرة وعظة للزَّوجات، ولأولياء أمور الزَّوجات. حتَّى تَسْعَدُوا وتُسْعدُوا.





# سلْسلَةُ الحلْم.

> ما منْ شَيء يُوقعُ في النَّفس النَّدمَ مثل الغضب. ومَا منْ شيء منْ شأنه أنْ يَهدمَ كلَّ علاقة ويجعلَ بينكَ وبين النَّاس بُعدًا ومسافةً مثلُ الغضب. فهو نارٌ مُتَّقدَةٌ تَحرق صاحبَها وكلَّ مَنْ حَولها، متطايرًا شرَرُها على الجميع. وهو عصا غليظةٌ تُسبِّبُ الأوجاعَ النَّفسيَّةَ لحاملها قبلَ أنْ تُصيبَ مَن استُخدمَتْ ضدَّهُ.



وكما قالَ ابنُ القيِّم: (إنَّ الغضبَ كلبُّ، إنْ أُفلِتَ أَتْلَفَ). (1) وما منْ شيء أَسعَدُ منْ أَنْ تُوثقَ غَضَبَكَ بسلسلة حلْمكَ. وأقصدُ بتعبير السلسلة: أي اجعلْ حلمَكَ على غيركَ مُتكرِّرَ الحدوث وبشكل مستمر على الدَّوام، وكأنه حلقاتُ سلسلة متَّصلة مترابطة لا تنفكُ عنْ

ذاتَ يوم اتَّصلَ بي شابٌّ، اسمُه فهد، متزوجٌ ولديه ولدان، يَذكرُ لي أنه حَصَلَ بينه وبين زوجته خلافٌ على موضوع الطُّبخ، فهو يُريدُ منها أنْ ترتَقيَ بِمستواها في تجهيز الطّعام وهي لديها شيءٌ منَ التَّكاسل في ذلك. وفي أحد الأيام وهو عائدٌ منْ نوبته الليليّة -إذ أنه يعملُ في إحدى القطاعات العسكريَّة - دخلَ بيتَه، وَبدَّل ملابسَه، وطلبَ منْ زوجته أنْ تُقدِّمَ له الطُّعام، وقد كانَ مرهقًا بشدَّة بعد يوم عمل مَيداني، وبينها هو يُقَلِّبُ بعض القنوات الإخبارية منتظرًا العشاءَ الدُّسم، إذ دخلتْ عليه بوجبة عشاء والذي سمَّاه لى بأنه (نواشفٌ)!! في كان منه إلاَّ أنْ غَضبَ عليها، وصَرَخَ فيها، وقلبَ الإِناءَ الذي كانتْ تحملُ به العشاء. فغَضبَتْ هي لذلكَ، ورفعتْ صوتَها، فَرَفَعَ هو صوتَه أيضًا، فذهبتْ تُتَمْتمُ بكلهات، ودخلتْ غرفةَ نومها غاضبةً، ولَيْتَه تَمْتُمَ هُو أَيضًا كَمَا تُمْتُمتْ هِي، ولكنَّه وماذا تتصوَّران أنه فعل!! لقد تَبعَها إلى الغرفة، يحملَ بيده حزامَه العسكري، وهي غيرُ مُصدِّقة أن يَسوءَ الموقف بينهم إلى هذا المستوى.

<sup>(1)</sup> الفوائد(ص: 69)

ولكما أنْ تتصوَّرا مدى الرُّعب الذي سَكَنَ قلبَها عندما دخلَ عليها حاملاً حزامَه وهو غضبان فقد قامَ بضربها فحاولت الدِّفاع عنْ نفسها فأخذتْ كأسَ ماء كان على طاولة في غرفتها، ورَمَتْ به عليه، فأصابَتْهُ في رأسه، فتسبَّبَ لهُ ذلك بألم وجرح بالغ، فسالَ الدَّمُ منه، ممّا جَعله يَنشغلُ بنفسه عنها، ويتوقَّفُ عنْ ضربها، فحانتْ لها فرصةٌ للهرب إلى الغرفة المجاورة، ثمَّ أغلقت البابَ على نفسها خوفًا من أنْ يلحقَها.

بعد عدَّة أيّام اتصلتْ زوجتُه بي، وأخبرتني أنَّ زوجَها طلبَ منها أنْ تستشيرَني، فذكَرَتْ لي المشكلةَ التي حصلتْ بينها، وشدَّةَ غضب زوجها عليها، فدار بيننا الحوار الآتي:

قلتُ لها: وماذا تريدين أنْ تخبريني الآن؟

قالت: أنا نادمة أشد النَّدم - تُكلِّمُني والعبرة تَخنقُها حتَّى لا أكادُ أستبينُ ما تقولُ وأعترفُ بأنني وقعتُ بالخطأ في حَقِّ زوجي فهد، إذ أنه طلبَ منِّي عدَّة مرَّات بأنْ أهْتَمَّ بأكله خاصّةً في الأيام التي تكونُ لديه فيها نوبة ميدانيَّة، وأنا استحقُ ما حَصَلَ لي، إذ أنني لم أهتم بذلك، وإنني دائمًا أجعلُه يغضب لسوء تصرفاتي وإهمالي. -انتهى كلامها-

طبعًا في قصَّة فهد وزوجته، حتَّى وإن اتَّفقنا بأنَّ الزَّوجة مُخطئةٌ في حَقِّ زوجها، إلاّ أنَّ زوجَها قد أخطأ في أسلوب المعالجة الذي اتَّخذَه في حقِّها!! فكان الأَولى أنْ يُعالجَ تقصيرَها في حقِّه بأساليب أخرى غير مؤذية، تَقتربُ منَ الحلم، وتبتعدُ عنْ نار الغضب.



وهكذا الحالُ معَ الغضب يُريكَ ما تكره، ويَضعُكَ في أضيق الأماكن.

وهكذا الغضبُ يُسمعُكَ ما لا تُحبُّ أنْ تَسمعَه.

وهكذا الغضبُ يُوردُكَ مواردَ الزَّلل...

فإنْ كُنتَ مُصَمِّمًا على الغضب، فاغضبْ كيفها تشاء، ولكن ثقْ ثقّةً تامَّة أنك ستتصَرَّفُ بطريقة ليستْ كها تشاء. وأنَّ النتائجَ لنْ تأتيَ كها تشاء على الدَّوام. والنَّدمُ هو نهايةُ الطَّريق.

وهنا نستحضرُ تلكَ الوصية العظيمة منَ النَّبي العظيم ﷺ لأحدالرِّ جال إذ يقولُ: قالَ يارسول الله أوصني ؟ قالَ: (لا تغضبْ). قالَ أوصني، قالَ: (لا تغضبْ) قالَ أوصني: قال: (لا تغضبْ). فكرَّرَه عليه ثلاثًا.(١)

وما ذاكَ إلاَّ لأهميَّة البُعد عن الغضب، وأنْ يَعتبرَهُ كلُّ واحد منَّا مُصيبةً كبيرةً قد تُودي به إلى المهالك.

وقد يَتَبادَرُ إلى ذهننا سؤالٌ نَتوقٌ أنْ نَعرفَ إجابتَه وهو: إذا غضبَ زوجي –زوجتي– هل أؤَاخذُهُ على ما يقولُ؟



علاج الغضب: (متَّى ما رَأيتَ صاحبَكَ قد غضبَ، وأخذَ يَتَكلَّمُ بها لا يَصلُحُ، فلا يَنبغي أنْ تَعقدَ على ما يقوله خنصرًا، ولا أنْ تُؤاخذَه به، فإنَّ حالَه حالُ السَّكران لا يدري ما يجري. بلْ اصبرْ لفورته ولا تعوِّل عليها فإنَّ الشَّيطانَ قد غلبَه والطَّبعُ قد هاجَ والعقلُ قد استترَ...).(1)

<<<

ولأُذَكِّركما بما قيل: إنك تخطو نحو الشَّيخوخة يومًا مُقابلَ كلِّ دقيقة غضب. (2)

وهذه الحالة ينبغي أن تَعيها الزَّوجةُ عند غضب الزَّوج، فتَتْرُكُه يَتَشَفَّى بها يقولُ ولا تعوّل على ذلكَ فسيعودُ نادمًا معتذرًا.

فالله الله التَّثبت التَّثبت في كلِّ الأمور والنَّظر في عواقبها خاصَّةً الغضب المثير للخصومة وتعجيل الطَّلاق بين الزَّوجين. (3)



<sup>(1)</sup> صيد الخاطر (ص: 257

<sup>(2)</sup> مثعة الحديث ( ص: 60)

<sup>(3)</sup> صيد الخاطر (ص: 333)





## احْترامُ الذَّات••

> الذَّاتُ الإنسانيَّةُ في أصلها كائنٌ مُحترمٌ كريمٌ في كلِّ زمان ومكان، كما قالَ الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّباتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ﴾ (1) أي جعلنا لهم كرماً، أي شرفاً وفضلاً.
وإذا سلَّمنا بهذا فثمَّة سؤال يَطرحُ نفسَه وهو:

(1) سورة الإسراء (أية رقم : 70)



إذا صَدَرَ منْ زوج أو زوجة أمرٌ مزعجٌ ومرفوضٌ فممَّ نستاء ؟ وعلى مَنْ نغضب ؟ والجوابُ على ذلك: أنه إنْ صَدَرَ ما يُزعجُنا منْ غيرنا في حقنا، فإنه يَجبُ أَنْ نَستاءَ وننزعجَ منَ السُّلوك لا منَ الذَّات. ذلكَ أَنَّ الذَّاتَ الإنسانيَّةَ تَبقَى مُحترمةً وكريمةً، وأمَّا السُّلوكُ فقد يُجانبُهُ الصَّوابُ، ويَقَعُ في التَّخبُط والخَلَل. ومع كون الصِّراع والاختلاف شيئًا طبيعيًّا في حياة الزَّوجين، فعندها أقولُ: يا أيها الزَّوجان المحترمان تخاصها واختلفا، ولكنْ احْتَرما ذاتكها، وإيّاكُها ثُمَّ إيّاكُها أَنْ تَقَعا في تَحقير ذات الآخر، فتزل الأقدامُ، وتَبلغ القلوبُ الحَناجرَ، فتندمان أشدَّ النَّدم ولاتَ مَنْدَم.

ومنْ مشكاة النَّبُوة نَقفُ سَويًّا لنتأمَّلَ كيفَ أنه ﷺ أَسَّسَ قاعدة احترام الذَّات، ليسَ تأسيسًا نَظريًّا، بَلْ وبتَطبيق عَمَليٍّ. فقد رَوَى ابنُ عباس رضي الله عنه أنَّ النَّبي ﷺ مَرَّ وهو يَطوفُ بالكعبة بإنسان يَقُودُ إنسانًا بخزَامَة (1) في أنفه، فقَطَعَها النَّبي ﷺ بيَده، ثُمَّ أَمَرَه أن يقودَه مَنْ يَده. (2)

ولى تَعليقان على هذا الحدث:

1. يتَضحُ منَ النَّصِّ أنَّ الإسلامَ شَرَعَ احترامَ الذَّات لأيِّ إنسان مهيًا كان حَالُهُ عاقلاً أو مُتَخَلفًا. فهذا الشَّخصُ الَّذي كانَ يُقادُ منْ أَنفه هل تَراهُ بكامل قُواهُ العَقليَّة ليقبلَ أنْ يُقادَ بهذا الشَّكل المُهين!! مَا منْ شكً أنهُ لمْ يَكنْ كذلكَ وإلاَّ لما قَبلَ!! فكيفَ بمَنْ كانَ عاقلاً،

<sup>(1)</sup> هي حلقة من شعر أو وبر. تُجعلُ في الحاجز الذي بين منخري البعير. يُشدُّ فيها الزُّمامُ ليَسهلَ انقياده إذا كان صعبًا. (فتح الباري 11/597)

<sup>(2)</sup> رواه البخاري (11/594 ~ رقم 6703 فتح)

واعيًا، راشدًا؟ لا شَكَّ أنه أَوْلَى بالاحترام. إذًا في هذا السُّلوك والتَّوجيه السليم منْ النَّبي الكريم ﷺ إعلانٌ للبشرية جَمعاء بأنَّ الذَّاتَ الانسانية لابُدَّ أَنْ تَحْتَرم، حتَّى وإنْ كانتْ أوضاعُ الطَّرف المُقابل غيرَ مناسبة، أو كانَ مُتَخَلِّفًا عَقْليًا.

2. تأمَّل كيفَ أَنَّ رسولَ الله ﷺ عَبَّرَ عن احترام الذَّات ورفضه التَّام لإهانة كرامة الإنسان بأنْ باشَرَ القطع بيده الكريمة، وبعدَ مُباشَرَة القطع وَجَّهَ صاحبَهُ كلاميًّا بأنْ يَقُودَهُ منْ يَده، هذا جانب، والجانبُ الاَّخر أنه لمْ يَأْمرْ مَنْ كانَ يَقودُهُ بأنْ يَقطَعَ الحبلَ بنفسه، ولمْ يَأْمُرْ أحدًا مَّنْ كانَ معه منَ الصَّحابة بأنْ يَقطعَهُ بلْ قامَ بفعل القَطْع بيده الكريمة!! وبعدَ أَنْ قَطَعَهُ بيده بَيْنَ لَهُ كيفيَّةَ القيادة الكريمة للإنسان وهُو أَنْ تكونَ القيادةُ من اليَد، حيثُ يُعتبرُ هذا الفعلُ تعبيرًا عَمَليًّا عن احترام ذات الإنسان.

<<<

وكذلكَ الأمرُ بالنسبة لكما أيهًا الزَّوجان عليكما باحترام ذاتكما، وإن حَصَلتْ دَواعي الغضب، فليَكُنْ غضبًا من السُّلوكيّات الخاطئة فقط.

ولْتُدْرِكَا أَنَّ احترامَ ذات الطَّرف الآخر تكونُ بالابتعاد عنْ كيل السِّباب والشَّتائم له، وابتعدا عنْ ذكر النَّقائص إذا كانَ ذكرُها على سبيل التَّندُر والاستهزاء والاحتقار. أمّا إنْ كانَ بقصد التَّحسين والتَّطوير فلا بأسَ بذلك، بـقَدْر مُعيَّن، لا على سبيل الإطلاق والتَّادي.





### اِسْتِخْراجُ ما بالنفْس مَـهارَ قُّ ••

إِنَّ مِنَ المُسلَّمات في حياتنا أَنَّ بِقاءَ الحال مِنَ المُحال، فقدْ يَعتَرِي الإنسانَ اختلافٌ وتَعكّر في المزاج، بسبب حُدوث مشكلة في العمل مثلاً أو معَ صديق، وبالتَّالي فإنَّ رُجوعَ الزَّوج إلى بيته والحالة ما ذكرناها، تَعني أَنَّ لَديه مشاعرَ مكبوتةً أو نحو ذلكَ، فإنْ لم تَنتَبهْ الزَّوجةُ لحال زوجها عندَ عودته لبيته، فإنَّ ذلكَ قدْ يَتسَبَّبُ في انزعاج للطَّرفين. ولذلكَ نَنْصَحُك - أيتها الزَّوجة الكريمة - بأنْ



تُدْركي الوَضعَ وتُحاولينَ أَنْ تُخَفِّفي منْ مشاعر زَوْجكِ السَّلْبيَّة. وإنْ اسْتَطَعت ذلكَ فَثقي ثقَةً تَامَّةً بأنه سَيَشْكُرُ لك هَذا الصَّنيعَ، ولنْ يَنسَاهُ أَبَدًا.

وإليكِ قصَّةُ وليد، فهُو مُوظَّفٌ في إحدى الدَّوائر الحُكوميَّة حَصَلَ بَينَهُ وَبَينَ مُديره خلافٌ مما جَعَلَهُ يَسمعُ منه مَا يُزعجُ نفسه ويُكدِّرُ صَفوه. فلمَا عادَ إلى البيت كانَ وكأنهُ شُعلَةُ غضب يَتَطايَرُ شرَرُها، فلما دخلَ البيتَ وكانَ منْ عادته أَنْ يَجدَ زوجتَهُ في استقباله، لمْ يَجدْهَا كذلكَ، حيثُ كانتْ تُرضعُ صَغيرَها، فلمَّا رَآهَا على هَذا الحال، بَدَأ بالصَّراخ مُطْلقًا مَشَاعرَ غَضبه كَأنها صَواريخُ تَضربُ في كُلِّ اتجاه مُتَّهمًا إياها بالتَّقصير، وعدم حُسْن التَّبَعُّل لَهُ، وأنَّ النَّاسَ تَفهمُ... وهي لا تَفهمُ!! وأنها... وأنها... فما كانَ مِنْ زوجته إلاَّ أَذْرَكَتْ أَنَّ الأمورَ سارَتْ معه هذا اليوم على غير مَا يُرام. فتركت ابنها وطلبتْ منْ خادمتها الاهتهامَ به إلى حين.

فَهَا كَانَ مَنْهَا إِلاَّ أَنْ ذَهَبَتْ مُباشرةً إِلَى زَوجها وقَبَلَتْ جَبِينَهُ ثُمَّ جَهَّزَتْ لَهُ الحَمَّامَ -إِذْ أَنَّ عَادَتَه الاستحام عند عودته منْ عمله- وَلما انْتَهَى، أَوْلَتُهُ جُلَّ اهتهامها منْ كلمات طَيِّبة، وَقُبلات حَنونة، ومُعامَلة رَقيقة. ثُمَّ جَهَّزَتْ لَهُ وَجْبَةَ الغداء، وكانَ الطَّبق المفضَّل الَّذي يُحبُّهُ بَعدَها تَوَجَّهَ للنَّوم، فنامتْ قَيلولة الظَّهيرة بجواره، وهي تَحْتَضنُهُ عَلى غَير عادَتها في مثل هَذا الوَقْت، حيثُ كانتْ تَجُلسُ معَ أولادها لتُذاكر هَمْ دُرُوسَهم، ولكنْ أرادَتْ أَنْ مُعْرَهُ بِأَنها مَعَهُ وقريبة منه. وَعَرفَتْ بفطْنَتها وَذَكائها أَنَّ هُناكَ خَطْبًا ما قدْ

حَصَلَ، جَعَلَ زُوجها يَصبُّ جَام غَضَبه عَليها بدون أيِّ مُبَرِّر.

فَلَمَّا حَانَ وَقَتُ المساء، وبعدَ أَنْ تَناوَلا طَعَامَ العَشاء، ونَامَ الأولادُ وَهَدَأَ البيتُ، وَجَدَ وليد حُنُوًّا مُفْرطًا عَلى زَوجته، جَعَلَهُ يُقَبِّلها وَيَشْكُرها، وَيَتأَسَّفُ عَلى ما بَدَرَ منهُ عند عودته منْ عَمَله، وقليلاً قليلاً، أَخبرَها بالمشكلة التي حَدثتْ بينَه وبينَ مُديره. وطَلبَ رَأيَّها في كَيْفيَّة التَّصر ف لحلِ هذه المشكلة!!

وهنا أقولُ لكُل زوجة سعيدة عاقلة وحكيمة لابُدَّ أَنْ تُدركي فائدة تطبيق هذه الرَّكيزة، وليسَ ذلكَ فحسب، بلْ وتُتقنينها. فلا يَعني رجوعُ زوجك منْ عمله وهو غضبانٌ بأنهُ يَقصدُكِ أنتِ بتصرفاته القاسية، أو كلامه الجارح، ولكن ما يحصلُ معه هو أنهُ قد لا يستطيعُ إخراجَ غضبهُ على مَنْ شاكلَهُ أو آذاهُ، فيُحاولُ التَّفريعَ قليلاً عمّا في نفسه فيمَنْ يُقابلهم في بيته. فلا مانع إذًا منْ أنْ تستخرجي ما بنفسه منْ غضب بذكاء وهدوء ولطف وتَفهُم.

ولعلّنا نقفُ سَويًا عَلى نموذج منْ نهاذج السِّيرة الكريمة، يَتَّضحُ فيه كيفَ أَتْقَنَ ﷺ استخراجَ مشاعر أحد أصحابه وهو غضبانٌ، وحَوَّلَ مشاعرَهُ منْ حالة إلى حالة أخرى، فعن المسْوَر بن خُرَمَة رضي الله عنه بأنه قال: قَدِمَتْ على النَّبي ﷺ أَقْبيةٌ أَي ثياب (ولمْ يُعطِ خُرَمةَ منها شَيئًا) فقالَ خَرَمةُ لاَبنه: يا بُنيَّ انطلقْ بنا إلى رسول الله ﷺ (عَسَى أَنْ يُعطينا منها شَيئًا) فانطلَقْتُ مَعَهُ، فقامَ أبي على الباب فتكلَّمَ فعرفَ النَّبي ﷺ صوتَهُ فخرجَ إليه

ومعهُ قباءٌ وهو يُريه مَحاسنَهُ وهوَ يَقولُ: (خَبَّأْتُ هذا لكَ، خَبَّأْتُ هذا لكَ). قالَ: فنظرَ إليه وقالَ: رَضِيَ مَحْرَمةٌ. (١)

وثمَّةُ تعليقات على هذا النَّموذج:

- أنَّ رسول الحقِّ والهُدى ﷺ استطاعَ أنْ يَعرفَ بفطنته وذكائه ما كانَ في نفس خَرمة منْ كلامه وهو على الباب فلَمْ يَخرِجْ إليه ويدَيه فارغة، بلْ أسرعَ في الخروج إليه وهو يَقولُ لَهُ: (خَبَّأْتُ هذا لكَ) يُكرِّرُها عليه مرتين لإرضائه!!
- هذا الموقف فيه معان رائعة لكها -أيها الزَّوجان الكريهان-، ذلك بأنه عليكها أنْ تكونا على قَدْر من الفطئة والذَّكاء، بحيثُ تستطيعان أنْ تُميِّزًا حالة بعضكها منْ صوتيكها، فتعرفان صوت فرَحكها وحُزْنكها وغضبكها، وارْتياحكها... لا أنْ تكونا بَليدَي الإحساس، باردَى المشاعر.
- من المعروف أنَّ عَرمَة كان أعمى ولدّيه حدَّةٌ في طَبعه، ومعَ ذلكَ كانَ الرَّسولُ عَلَيْ مُتَقَبِّلاً حدَّةَ طبعه، بلْ واستطاعَ أنْ يقومَ بتَغيير تفكير نخرمَة السَّلبي -وهو بأنَّ الرَّسولَ عَلَيْ تعمَّدَ تَجَاهُلَه حيثُ لمْ يُرسلْ لهُ نَصيبَهُ منَ الأقبية إلى تفكير إيجابي بأنه شخصٌ مهمّ عند رسول الله على وأنه لم ينسَهُ بالعَطية، ممَّا أدَّى إلى تَغيُّرُ مشاعر الغضب السَّلبية لديه إلى مشاعر إيجابية عبَّر عنها بالرضا، والله تعالى أعلم السَّلبية لديه إلى مشاعر إيجابية عبَّر عنها بالرضا، والله تعالى أعلم

<sup>(1)</sup> صحيع البخاري ( 3/313 - فتح الباري رقم 2657 -263 رقم 2599) القباء : خُلةٌ أو ثوب وهو كالجبة أو ما يعرف عندنا بالدُّظة.

فربها أنَّ عَخرمةَ قد جاءَ وهو غضبانٌ أو في نفسه شيءٌ دونَ الغضب، وكَأنهُ نوعٌ منَ الاحتجاج، ولذلكَ قالَ مَخرمَةُ في آخر الحديث عنْ نفسه: (رَضِيَ مَخرمَة).

لذلك لابد إن كان أحد الزوجين يَمُرُّ بمَرحلة غضب أو عَدَم رضا أنْ يَتَقَبَّلَ الطرف الآخر ذلكَ منه، وأنْ يقومَ بتغيير التَّفكير السَّلبي لشريكه حتى يصل به إلى تغيُّر مشاعره السلبيَّة إلى مشاعر إيجابيَّة. ذلك أننا إذا اسْتَطعنا أنْ نُغيِّرُ التَّفكير؛ تَغيَّرَتْ تَبَعاً لذلكَ المشاعر.

ولابُدَّ أيضًا منْ إرهاف حواسنا وإدراك ما يجري حولنا، ولنَتَأَمَّلَ كيفَ أنه ﷺ عَرفَ حالَ صاحبه منْ صوته فقط ولمْ يَنْتَظرْ حتَّى يَخرُجَ إليه ويَسْألَهُ مَا به؟ ولماذا أتَى؟ بلْ مُباشَرَةً أحَسَّ بمُراده، وأسرعَ في إحضار طلبه.

<<<

فيا أَيُّهَا الزَّوجان كونا ماهرين باستخراج ما في أنفس بعضكُما عندَ مرور أحدكما بهمِّ أو غَمِّ أو ضيق. وخَفِّفا عنْ بعضكما، ومَيِّزا أَحْوالَكما منْ صَوْتيكما، وَتَسانَدا وَطَيِّبا أَنفسَكُما... تَطيبُ لكما الحياةُ.





## أَطْلِقْ عِنانَ الـمَشاعـر الطيِّـبَـة••

> من المعروف أنَّ نفسَ الإنسان تَتكُوَّنُ منْ ثلاثة عناصر مُجْتَمعَة لا انفكاك بينهم: المشاعرُ والسُّلوكُ.

وسأتناولَ بالطّرح أحدهم وهيَ: المشاعرُ. وبها أنها منْ مُكوِّنات نفس الإنسان، فمنَ الطَّبيعي أنها تَزيدُ وَتَنقُصُ منْ شخص إلى آخر.

والذي أعتقدُهُ أنه يَجِبُ على كلِّ واحد منّا أنْ يُحِرّرَ مَساحةً لا بَأْسَ بها للمشاعر في نفسه.



فهذا رسول الله ﷺ مع عظمته وعُلُوِّ مَكَانته وكثرة أعماله كانَ يُعَبِّرُ عنْ مشاعره أمامَ أصحابه بكل سهولة. ألمْ يَبُكِ عندما ماتَ الصَّبيُّ بينَ يَديه؟ ولمّا استغربَ مَنْ حَوْله بُكاءَهُ قالوا ما هذا يا رسول الله؟ فقال: (هذه رحمةٌ جَعلَها الله في قلوب عباده، وإنها يَرْحَمُ الله منْ عباده الرُّحاء). (1)

ثُمَّ أَلَم يُلاعب الأولادُ الصِّغار كَما حَصَلَ معَ الحَسن والحُسين؟

ولعلِّي أقفُ عَلَى نموذج واحد في هذا الصَّدد، فعنْ جابر بن عبدالله رضي الله عنه أنه قال: لَمَّا قُتل أبي جَعَلْتُ أَكْشفُ الثوبَ عنْ وَجْهه أَبْكي وَيَنْهُونِي والنَّبِي ﷺ لا يَنهاني فجَعَلَتْ عَمَّتي فاطمة تَبكي فقالَ النَّبي ﷺ: (تَبكينَ أو لا تَبكين مازالتْ الملائكةُ تُظلُّهُ بأجنحتها حتَّى رَفعتُمُوهُ). (2) ولنُعلِّقَ عَلى هذا الموقف المُحْزن:

\* كيفَ أنَّ الصَّحابةَ يَنهونَ جابرًا عنْ كشف وجه أبيه! وليسَ ذلكَ فَحَسْبْ، بلْ ويَنْهُونَهُ عن البُكاء وأمّا النَّبي ﷺ فقدْ كانَ صَامتًا بلْ إنَّ هذا الصَّمتَ هُوَ حديثٌ!! فكَأَنهُ يُريدُ أنْ يَقولَ عَبِّرْ عنْ مَشَاعركَ ياجابر كيفها تشاء، واكشفْ عنْ وَجه أبيكَ وابْك على فَقْده.

\* تَأَمَّلاْ أَيَّا الزَّوجان الرَّفيقانَ كيف أنه ﷺ قَدْ هَدَّاً منْ روع فاطمة، لَّا رَآها تَبْكي حيثُ قالَ لَها: تَبكينَ أَوْ لا تَبكين، مازالتْ الملائكةُ تُظلُّهُ بأجنحتها، وفي هذا تسليةٌ لَها وتَسكينٌ لفَوْرَة حُزْنهَا.

<sup>(1)</sup> صحيح البعاري (3/180 - فتح الباري رقم 1284)

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري (3/137 - فتح الباري رقم 1244)

وإليكما قصّة أمرأة قد قارب سنّها الخمسين عامًا، حيث اتصلتْ بي في يوم من الأيام تقولُ أنه مَضَى على زواجها خمسٌ وعشرونَ سَنة، وأنّها تَشتكي منْ زوجها بعض تصرفاته... فكانَ أنْ وَجَهْتُها إلى أنْ تأخذَ بأسلوب التَّجديد، وتَفعيل المشاعر الطَّيبة فيها بينهها. فها أنْ أَكْمَلْتُ حَديثي حتَّى ضَحكَتْ ثُمَّ قالتْ: والله يا شيخ أنَّ لي خمسًا وعشرين سنة معه لمْ يُعَبِّرْ لي عنْ حُبِّه يَومًا منَ الأيام ولو بكلمة واحدة!! فلا أَذكرُ مَرَّةً منَ المرّات أنه قال في: ياحبيبي؟ فأجابتْ قائلةً: لا أكذبُ عليكَ فأنا لا أذكرُ أنى قلتُها لهُ أيضًا!!

فبالله عليكما إذا كانَ هذا أَبْسَط شيء يُمكن أَنْ يُقالَ في الحياة الزَّوجيَّة بينَ الزَّوجين للتَّعبير والإفصاح عن المشاعر الطَّيبة، فكيفَ إذًا سيكونُ الحَالُ، وإلى أينَ المآل؟!

<<<

حقًا نحنُ بحاجة أنْ نسمَحَ للمشاعر بالخروج، وليسَ ذلكَ فَحَسْب، بلْ وبمُلاطَفَة المَشاعر الحزينة وتَسْكينها وإنْ كانتْ مَشاعرَ فرح فليَكُنْ دَورُنا الفرحَ معها.

فَاحْرِصَا -أيها الزَّوجان الرَّفيقان- على التَّعبير عنْ مَشاعركُما في كلِّ الأحوال، سواءٌ في حال الحزن أو الفرح.







## الرِّفْقُ رَأْسُ الحكْمَة ••

> إننا عندما نتحدَّثُ عن الرفق فإننا نتحدَّثُ عن الرفق فإننا نتحدَّثُ عن خصْلَة عَظيمة يَحْسُنُ بالإنسان التَّحلي بها. ومنْ الغريب أَنَّ كُلَّ إنسان يُطالبُ غيرَه بالرفق!! والأغربُ منْ ذلكَ أَنَّ القليلَ منَ النَّاس مَنْ يَكُون رَفيقًا رفيقًا. وإنَّ منْ أسباب سعادة المرء أنْ يكونَ رَفيقًا بنفسه أولاً، ومعَ مَنْ حوله ثانيًا. ومنْ أسباب السّعادة أيضًا التي قدْ نَراها تُرَفْرفُ على أهل بيت ما أنْ يكونَ أصحابُه رفقاء بعضهم ببعض.



وما أجملَ ذلكَ النَّصَ الَّذي أطلقَهُ لنا رسولُ الهدى ﷺ ليُعْلنَ عنْ أهميَّة الرِّفق إذ يقولُ فيها تَرويه عنه أمُّنا عائشة رضي الله عنها حيث قالت: قالَ رسولُ الله ﷺ: (إنَّ الرِّفقَ لا يكونُ في شيء إلا زانَهُ ولا يُنزَعُ منْ شيء إلاَّ شانَهُ). (1)

فإنْ أَرَدتُما أَيُّها الزَّوجان السَّعادةَ كُلَّ السَّعادة، وإنْ أَرَدتُما أنْ تَحصدَا النَّتائجَ بشكل إيجابيٍّ، فكونا رَفيقَين ببعضكُها.

· دَخَلَ نصرُ بن علي عَلَى المتوكِّل فإذا هُوَ يَمدحُ الرِّفقَ فأكثر...

فقالَ يا أميرَ المؤمنين أنشكني الأصمعيُّ:

مَنْ يَسْتَعِنْ بِالرِّفْقِ فِي أَمْسِرِهِ يَسْتَخْرِجُ الْحَيَّةَ مِنْ جُحْرِها

فقال: يا غلام الدُّواةَ والقرطاسَ فَكَتبهُما. (2)

ولا يَتَصَوَّرُ البعضُ أَنَّ الرِّفقَ يَعني ضَعْفٌ في الشَّخصيَّة! كلاً والله، بلْ هُوَ دليلٌ على قوتها وثباتها. وهُوَ أيضا لا يعني الانهزاميَّة في الحياة! بلْ يَعني الايجابيَّة فيها. وهُوَ مُؤَشرٌ لسعَة الأفق، وبُعْد النَّظر، والتَّصالُح الدَّاحلي -أيْ بينَ الفرد وذاته-.

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (6545-16/362)

<sup>(2)</sup> سير أعلام النبلاء ( 12/134)

ولعلَّنا نَتَأَمَّلُ سَويًّا فِي نصِّ واحد منْ نصوص رفْقه ﷺ لنَسْتَبِينَ منها مَا نَتَحَدَّثُ عنه. ففي يوم زواجه بصَفيَّة رضي الله عنها وللَّا أرادَ أَنْ يُرْكَبَ زَوجَهُ الدابَةَ، مَاذا فَعَلَ لأَجل ذلك؟ يقول الرَّاوي: أنه كانَ يَجلسُ عندَ بَعيره فيَضَعُ رُكْبَتَهُ فَتَضَعُ صَفيَّةُ رَجْلَهَا عَلى رُكْبَته حَتَّى تَرْكَب. (1)

ولنَا في هذا التَّصَرُف تَأمُّلاتٌ رائعةٌ:

- يَظهرُ فِي هَذَا النصِّ مَدَى رفْقه ﷺ وإلاَّ كَانَ يَستطيعُ أَنْ يَترُكَها تَركَبُ بِمُفردها، إذْ أَنَّ النِّساءَ قَدْ تَعَوَّدْنَ رُكوبِ البعير بدون مُساعدة، فليسَ هُوَ عَليهنَّ بالشَّيء الجديد في ذلك الزمان، وكانَ يَستطيعُ أَنْ يَأْمَرَ إحْدَى نساء القوم بمُساعدتها، ولكنَّهُ أرادَ أَنْ يُارسَ الرِّفقَ -هُو بَأْبِي وأُمِّي لكي يَكونَ قُدوةً للأزواج منْ بَعده ونَموذَجًا يُجتذى به.
- فيه مزيدُ عناية بالزَّوجة الجَديدة، فَكَأْنهُ أَرَادَ أَنْ يَتْرُكَ فِي نفسها انطباعًا جَيدًا مُنذُ البداية، ونحنُ نَعلمُ أَنَّ الانطباعَ الأوّلَ هُوَ الانطباعُ اللَّوالَمُ، فَكَأْنَهُ أَرادَ عَلَيْهُ أَنْ يَكُونَ هَذا التَّصرف رسالة اسْتلطاف إلى نفس زوجته تَحملُ فِي طَيّاتها الهدوءَ إلى نفسها، وتُبَدِّدُ القَلقَ الذي قدْ يُساورُها في مثل هَكَذَا لَخَظات.
- إذا قُلْنَا أَنَّ فِي هَذَا النصِّ مَزيدُ عناية بالزَّوجة الجديدة فلا يَعني هذا

<sup>(1) (</sup>فتح الباري 6/102 - رقم 2893)

الرَّكيزَةُ 11 >>

أَنَّ الزَّوجةَ إذا تَقادَمتْ بها الأيامُ والشُّهورُ والسَّنواتُ ألاَّ يَسْتَمرَ الزَّوجُ بالرِّفق بها!! بلْ هيَ أَحْوَجُ إليه منْ أَوَّل أَيام عُرْسها لطُول الضَّحبَةُ ولوُجُود الوَلَد ولزيادَة المُعاناة في شُؤون البَيت والتَّربية ونحو ذلكَ.

<<<

ولا أَستطيعُ أَنْ أَخْتُمَ هذه الرَّكيزة دونَ أَنْ أَذْكُرَ حديثَ ابن مسعود العظيم فعنه رضي الله عنه عن النَّبي ﷺ قالَ: (يَعْرُمُ عَلَى النَّارِ كُل هَيَّن لَيْن قَريب سَهْل).(1)

. فَحَرَّمَ اللهُ أجسادَكُما أيهًا الزَّوجان الرَّفيقان عن النَّار.

<sup>(1)</sup> رواء الترمذي (2488)





# إدارَةُ الصِّراع ••

يقولُ تَعالَى في كتابه العزيز: ﴿وَقُلْنَا أَهْبِطُواْ
 بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرُّ
 وَمَتَاعٌ إِلَى حِينَ ﴾. (١)

الصرائح إحدى سُنن الله التي كَتبَها عَلينا في هذه الحياة الدُّنيا، وهو أمرٌ طبيعيٌّ وشَيءٌ مُتَوَقَّعُ الحدوث بينَ البشر، وعلى ذلكَ فلا يُتَصوَّر أنَّ هناكَ بيتًا منَ البيوت لا يَحدُثُ فيه شيءٌ منْ هَذا

(1) سورة البقرة (أية رقم : 36)



الصِّراع قد تَزيدُ درجَتُه أو قَدْ تَقلُّ.

وَأَحدُ عوامل حدوث الصِّراع بينَ النّاس؛ ذلكَ الدَّورُ الَّذي يَقومُ به الشَّيطانُ الرَّجيم، إذْ أنَّ لهُ حضورًا كبيرًا أثناء حُصُوله. وصَدَقَ مصطفى الشَّيطانُ الرَّجيم، قالَ: (وراءَ كلِّ خصومة شيطان يَضحَكُ).(1)

وقد تَوَصَّلْتُ بِفَضْل منَ الله، ثُمَّ بِفَضْل تجارب الحياة الَّتي اكتسبتُها منْ خلال عَملي مُستَشارًا في شؤون الأسرة، إلى رُؤية خاصَّة عنْ كَيفيَّة إدارة الصِّراع إذا وَقَعَ بَينَ الزَّوجين.

فَإِلَى تَلُكُ الْخُطُواتِ التِي أَرجو باتباعها منْ قَبَلَكُما أَنْ تَحْفِّف حدَّةُ الصِّراع بَينَكُما، أو أنْ يَنتهى تمامًا بإذن الله، وهي مُرَتَّبةٌ كالتّالي:

أولاً: الابتعادُ قَدْر المستطاع عن الطّرف الآخر، وهذا أسهلُ بالنسبة للزَّوج، بمَعنى أَنَّ عليه أَنْ يَخرُجَ منَ الغرفة التي حَدَثَ فيها الصِّراع، أو ربَّها الخروج منَ البيت بشكل كُلي لفترة مؤقتة، ولعلَّ سائلاً يتساءلُ وأثّها أفضلُ؟ فأقولُ: إنَّ التَّفضيلَ يكونُ حَسب حَجْم الصِّراع الذي حَصَلَ.

نَانيًا: عدمُ اتخاذ أيّ قَرار في وقت ثورة المشاعر، واشتداد الصّراع.

ثَالثًا: بعدَ هدوء عاصفة الصِّراع يَتَوجَّبُ الجُّلُوسُ إلى طاولة الطَّراء وهيَ طاولةٌ تَحتوي قائمة شبيهة بتلكَ القوائم

<sup>(1)</sup> هكذا علمتنى الحياة (1/120)

#### الْرَّكيزَةُ 12 >>

- الموجودة في المطاعم، وليستْ هيَ قائمة اختيارية، بلْ هيَ إجباريَّةٌ ومُلزمَةٌ لكلا الطَّرفين وهذه القائمةُ تَضُمُّ:
- 1. إدراكَ أهميَّة إنجاح هذه الجلسة، بلْ وأهميَّة الإيمان العميق بوجوب نجاحها.
- إدراك أنَّ الجميع في وقت الصِّراع خاسر. إذْ لا يُوجدُ وصفٌ اسمُه (أنا فائزٌ) و( أنتِ خاسرةٌ) أو العكس، بلْ كلاكُما خاسرٌ!! ذلكَ أنكُما كَينُونةٌ واحدةٌ.
- الاتفاق على أنْ يَطرحَ كُلُّ طرف مَا لديه منْ ملحوظات على الآخر.
- 4. منْ تُطرَحُ عليه الملحوظات يَجبُ ألا يُبرِّر الأسبابَ مُطْلَقًا، أو أنْ يُستمعَ فقط، وهذا أسْلَمُ للاتفاق يُدافعَ عنْ نفسه، وإنها عليه أنْ يَستمعَ فقط، وهذا أسْلَمُ للاتفاق والتَقارب، وأبعدُ عن اللِّجاج والجدال.
- أن يَذكُرَ ما يتمناهُ مُستقبلاً من الطَّرف الآخر، فيقولُ مثلاً: أتمنَى مُستقبلاً منك كذا وكذا...
- 6. أَنْ يَأْخِذَ الطَّرفُ الآخرُ دورَهُ في الحديث وبنفس الخُطوات السَّائقة.
- 7. الشَّجاعةُ مَطلبٌ هامٌ، وما أعنيه بالشَّجاعة هُوَ أَنَّ مَنْ ظَهَرَ لَهُ الخَطأُ
   واسْتَبانَ، فَعلَيه أَنْ يُبادرَ بالاعْتذار، ولا يَعْتَقدْ أَنَّ ذَلكَ عيبٌ، بلْ
   إنَّ اعترافَهُ بذلكَ يَرْفَعُهُ وَيُعْلى شَأنه.



8. قَلْبُ الصَّفحة وتجاوُزها يَزيدُ منْ فاعلية تَغَطِّي الصِّراع، ومَا أقصدُهُ أنهُ بعدَ التَّصافي لابُدَّ أنْ تَقومَا بمَسْح كُلِّ التَّصرفات السَّيئة التي لاحظتُ انها عَلى الآخر، وإلاَّ فَما فائدةُ جَلسة الحوار والتَّصافي!؟

وأنا عَلى يَقين -بإذن الله- أنهُ إذا تَمَّ الالتزامُ بهذه الخُطوات منَ الطَّرفين، فإنه في الغالب يَتقاربُ الزَّوجان، ويَعودُ الهدوءُ بينهما، ويَزولُ الصِّراعُ.

وهذا مَا أَجِدهُ منْ خلال مُتابعتي للمتَّصلينَ والمََّصلات، إذْ أَنَّ النَّتائجَ جدُّ رائعةٌ. ولكن هذا ولا شَك يَستلزمُ وعيًا مُشتركًا منَ الطَّرفين بأَهميَّة تَحقيق النَّجاح والتَّغلب عَلى الصِّراع.

ولَعلَّنا نَقفُ مُتأمِّلينَ لأحد نُصوص الوَحي فعنْ عائشة رضي الله عنها قالتْ: قالَ رسولُ الله ﷺ: (أبغضُ الرِّجال إلى الله الألَدُّ الخَصِم). (1)

ومعنى الأَلدُّ: قالَ ابن حجر: مُشْتَقٌ منَ اللَّدود وهُوَ الاعوجاجُ والانحرافُ عن الحقِّ.(2)

معنى الخصم: قالَ البخاري: الدَّائمُ في الخصومة. (٤)

والعبَرُ المأخوذةُ منْ هذا الحديث ألخصها في نُقطتين:

1. إنَّ هذا الأمر خَصَّ به الرِّجال فقالَ (أبغضُ الرِّجال) فكن على

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (13/192 - فتح الباري رقم 7188)

<sup>(2)</sup> وقال أبو عبيدة: هو الذي يدعي الباطل ولا يقبل الحق. (فتح الباري 13/ 193.192)

<sup>(3)</sup> وقال ابن حجر: الخصم من صيغ المبالغة فيحتمل الشدة ويحتمل الكثرة. (فتع الباري 13/192)

حَذر أَيُّهَا الزوج منْ أَنْ تَكونَ بَغيضًا عندَ الله، وبنْسَ مَنْ كانَ عندَ الله بَغيضًا، فَوَالله لا يُفلحُ إلا آَنْ تَدارَكَهُ رَحَةٌ منهُ سُبحانَه، ولا يعني ذلكَ أَنَّ هذه الصِّفة ليست موجودةً عندَ النِّساء! بلْ مَنْ وُجدَتْ فيه فهُوَ بَغيضٌ إلى الله، سواءٌ كانَ رجلاً أو امرأةً.

2. فيه تَحذيرٌ منْ دَوام الخصومات وإنني والله لأستغربُ كيفَ أنَّ بعض الخَلق لا يَهدأُ لهُ بَالاً ولا يَقرُّ لَهُ قَرارًا حتَّى يُنَغِّصَ عَيشَه وعَيشَ مَنْ مَعَه، فتَجدُه يَنتقلُ منْ صراع إلى صراع، ومنْ مُشكلة إلى مُشكلة، ومنْ خُصومة إلى خُصومة، وكَأنَّ الله خَلقَهُ لذلكَ. ولأجل هذا فَمَنْ وجَدَ في نفسه شيئًا منْ ذلك، فلابُدَّ أنْ يُوقفها بجدِّية وحَزم لا تَواني فيه.

<<<

فيا أيها الزوجان المتصافيان إن العُمر لقصير، يَحقُّ أَنْ نَحياهُ بهدوء وسلام، وقدْ وَرَدَ حديثٌ في هذا المعنى بإسناد ضعيف، ولكن معناهُ صحيحٌ، فعنْ أبي أمامة رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ الله عنه : (كَفَى بكَ إِنَّمَا أَنْ لا تزالُ نُخاصماً).(1)



<sup>(1)</sup> قال ابن حجر: رواه الطبراني بسند ضعيف (فتح الباري13/193)





#### التّسامُحُ راحَةُ لِلـقَـلْـب••

> بها أنَّ الصِّراعَ بينَ البَشرِ أمرٌ قَدْ كُتبَ عليهم في هَذه الحَياة فإنَّ اللهَ قد حثَّ على التَّسامح لمُواجهته وعَلى ذلكَ فأقولُ:

إِنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَهْنَأَ بِعَيشه، فَلْيَكُن مُتَسَاعًا. ومَنْ أَرَادَ أَنْ يكونَ ذَا بِال هانىء، فَلْيَكُنْ مُتَسَاعًا. ومَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَطيبَ عَيْشُهُ، فَلْيَكُنْ مُتَسَاعًا.

وصَدَقَ القائلُ:

إذا ضَاقَ صَدْرُ الَمْءِ لَمْ يَصْفُ عَيْشُهُ وَلَا الْمَسَامِحُ وَلاَ يَسْتَطَيْبُ العَيشَ إلاَّ الْمَسَامِحُ

ومَا أَجَلَ مقولةَ ابن الجوزي: (العَفْوُ أَصْلَحُ فِي باب العَيْش). (1)
وإنَّ منَ الأشياء التي تُلْحقُ في النَّفس المشَقَّةَ وتُسَبِّبُ لها الأذيَّةَ مُحَاولَة استيفاء الحَقِّ كاملاً منْ كُل وَجْه، وذاك أَمْرٌ صَعبٌ، ولذلكَ يَجِبُ عليكُما أَيُّها الزَّوجان عَدَمُ التَّفكير في ذلكَ، بلْ إنَّ المتَخلِّي عَنْ هَذه الفكْرة، يُعَدُّ كَرياً. وَقَدْ قالَ الشاعرُ:

تَسامَحْ ولا تَسْتَوفِ حَقَّكَ كُلَّهُ وأَبِتِي فَلَمْ يَسْتَقْصِ قَطُّ كَريمُ ولا تَغْلُ في شيء من الأمْر وَاقْتَصد كلا طَرَفي قَصْد الأمُورِ ذَمِيمُ

ولَعَلَّ مَنْ نَهَاذِ التَّسَامُ التي وَرَدَتْ فِي السِّيرَة المُطَهَّرَة مَا حَدَثَ لأَبِي حَديفة بن اليَهان، حيث أنَّ وَالدَهُ قُتلَ بَعدَ أن اخْتَلَطَ المُسْلمونَ بالمُشْركينَ، فَظَنُّوا أنهُ منَ المُشركين، فَلَمَّا رَآهم حُذيفة صَرَخَ بهمْ قَائلاً: أيْ عبادَ الله أي... أي... ولكنْ سَبَقَ المُوتُ صَوْتَ حُذيفة فَما كانَ منهُ إلاَّ أنْ قالَ: غَفَرَ

<sup>(1)</sup> صيد الخاطر (ص: 259)



الرَّكيزَةُ 13 >>

الله لَكم. قالَ عُروة: فَمَا زالتْ في حذيفة منه بَقيَّةُ خَيرحتَّى لَحَقَ الله. (1) ولنا في هذه الصُّورة عبرة: أباه يُقْتَلُ أمامَ نَاظرَيه... ولمْ يَزدْ على أنْ قالَ: غَفَرَ الله لَكُم. فما أوسع هذا القلب!! حيث أنهم كانوا في حالة حَرْب، أَيْ جَمِيعَ الانفعالات النَّفسيَّة وَاردةٌ.

وتَأَمَّلًا -أيها الزَّوجان- في عاقبة هذا القلب: أنَّ الخيرَ أصبحَ مُلازمًا لهُ، وهَذا منْ قَول عُروة (فها زالتْ في حذيفة منه بقيَّةُ خير حتَّى لَحقَ الله).

<<<

فَكُونا –أَيُّهَا الزَّوجان المُتسامحان – عَلَى قَدْر مَنَ التَّسامُح، رَفِيعٌ سَقْفُه قَويٌّ بُنْيانُهُ وَارِفٌ ظلالُه يَطيبُ لَكُما فيه الشَّمَرُ، وتَذَكَّرا أَنَّ العَفْوَ مَطْلبٌ ولاَ تَسْتَطيعُهُ إلاَّ الأَنفس الشَّهمَةُ الأَبيِّةُ الوَاثقَةُ بقدرتها، القَويَّة. وأمّا تلكَ المُصابَةُ بشيء منَ الضَّعف والبَعيدَةُ عَن الشَّهامَة فَتَتلَكَّأُ في العَفْو وَتَغُصُّ

فسامحْ أَيُّهَا الزَّوجُ زوجتَك الآنْ وأَرحْ قَلْبَكَ... وأنتِ أَيَّنُهَا الزَّوجةُ سامحي زَوجَكِ... حتَّى يَكونَ فيكما بَقيَّةُ خَيْر...

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (6/389 - فتع الباري رقم 3290)





#### عَلى أُيِّ

المُسْتَوَيات أَنتمَا؟ ••

> تأمَّلا أثيا الزَّوجان الكريمان هَذا النَّموذجَ بمُسْتَوَياته السَّة منْ قاعدته إلى قمَّته:

الصلة بالله المجتمع المجتمع المعتقدات المعتقدات الأفكار السلوك السلوك السلوك



منَ المُلاحظ في هذا النَّموذج أَنَّ لكُلِّ منكها بيتَتهُ التي نَشَأَ فيها، وهيَ ولاشك تَختلفُ عنْ بيئة الطَّرف الآخر، حتَّى وإنْ كُنتُها تَعيشان في نفس البَلد، وكذلكَ لكُلِّ منكُها سُلُوكيّاتُه التي اعتادَها، وأفكارُهُ التي يُؤمنُ بها، ومُعْتَقَداتُه الخاصَّة، ومُجتَمَعهُ المُحيط به، ومُستَوى صلَته بالله ربِّ العالمين.

ولَنا أَنْ نَتصَوَّرَ مَدى التَّقاربِ والتَّباعد بَينكُما منْ خلال التَّمَعُّن في هذا النَّموذج، ولذلكَ فإدراكُ كلّ واحد منكما لمحتواهُ يُساعدُكُما أكثر فأكثر عَلى تحقيق التَّفاهُم، وزيادة التقاربِ في حياتكما.

والرِّسالةُ المُرادُ أَنْ تَصلَ إليكما هي أَنهُ كُلما كُنتما في نفس المُستَوى البيئيِّ أَو السُّلوكيِّ أو الفكْريِّ أو الاعْتقاديِّ أو الصَّلة بالله، كُلما كانَ ذلكَ أَدْعى إلى مَزيد منَ التَّقارب والانسجام بَينكما. بمَعنى أَنهُ إذا شَعَرَ أَيُّ طرف منكما بأَنهُ في مُستوى مَعَيَّن والآخر في مُستوى مختلف، فهذا مُؤشِّرٌ في الغالب على احتمالية وُجود خَلَل في علاقتكما الزَّوجيِّة، فيكونُ ذلك الخلل سببًا في نشوء المَشاكل والخصام والتَّفور، لاسيَّما إذا كانَ المستويان بعيدين عنْ بَعضهما فَرْقًا شاسعًا.

لذا فَمُحاولةُ تَرْقيَة الطَّرف الآخر لَلوُصول إلى نَفْس المُسْتَوى المطلوب هوَ هَدَفٌ لابُدَّ منْ بَذْل الجُهد والسَّعي الحَثيث بكافة الوَسائل المُمْكنَة إلى تَحقيقه.



ولتقريب المفهوم أضربُ لكما مَثلاً عن المستوى التَّعليمي... فلوْ كانتْ شَهادتُكَ أَيُّها الزوج جَامعيَّةً أو أَعلى، وزَوجتُكَ تَحملُ فقط الشَّهادَةَ المُتَوسِّطَةَ، فلا شَكَ أنهُ سَيكونُ لَديكَ أَفكارٌ وسُلوكيَّاتٌ ومُعتَقَداتٌ تُناسبُ مُستواكَ التَّعليمي، بَعيدة تَمامًا عنْ مُستويات زَوجَتكَ الفكريَّة والسُّلوكيَّة والاعتقاديَّة. ولسَدِّ الفَجوة بَيْنكُما، ولمحاولة الوُصول إلى تقارب فكري وسُلُوكي واعْتقادي حَقيقي، يَتَوجَّبُ عَليكَ أَنْ تُرغِّبَ زَوجتكَ في مُواصَلة تعليمها، وتُساعدُها على إنجاز ذلكَ، مُذلِّلاً كُلَّ العَوائق والصُّعوبات التي سَتَعترضُ النُّهوضَ بمُسْتَواها، وتَحقيق النجاح المَرْغُوب. حتَّى تَقتربَ هي بمُستواها التعليمي منك، وبالتالي يَحصلُ التقاربُ في باقي المستويات.

طَبْعًا نحنُ لا نَستَطيعُ أَنْ نَقولَ بِأَنَّ مَنْ كانتْ زَوْجَتُهُ أَقلَ منهُ في المُستوى التَّعليمي أَنه لَنْ يَكونَ هناكَ تَقاربٌ بينهما!! ولَكنْ أقصدُ أَنَّ ذلك أدعَى إلى تَقارُب وعَمَازُج أَكبر، يكونُ حاجزًا أمامَ ولادَة الشِّقاق والخلاف في الحياة الزَّوجيَّة.

وعَنْ أَهميَّة التَّوافق في المُستوى، وُجِّهَ سُؤالٌ إلى الشَّيخ عَلي الطَّنطاوي كالتَّالي: هَلْ يُبنَى الزَّواجُ عَلى الحُبِّ؟

فأجات: لا!!

الرَّكيزَةُ 14 >>

لا يَصحُّ أَنْ يُبنَى الزَّواجُ عَلى الحُبِّ... إنها يُبنَى الزَّواجُ عَلَى التَّوافُق في التَّقافُق في التَّفكير والسُّلوك والوَضْع الاجتهاعيِّ والحالة الماديَّة، وبَعدَ هذا كُلَّهُ تَأْتي العاطفةُ.(1)

<<<

إِذًا التَّوافُقُ فِي تلكَ المُستويات أمرٌ مطلوبٌ.

فيا أَيُّهَا الزَّوجان المُتقاربان أَدْركَا ذلكَ واعْمَلا عَلَى الحرص عَلَى أن تكونا في نَفس المُستَوى أو قَريب منهُ.

<sup>(1)</sup> مع الناس (صفحة: 54)







### الحـوارُ 👡

إنَّ مَوضوعَ الحوار هو من المواضيع الهامَّة في الحياة بشكل عام وفي الحياة الأُسريَّة بشكل خاص. ولمَّ يَعُدْ تَرفًا خاصًا بالمُثقَفين كَما يَعتَقدُهُ البَعضُ، بلْ أَصْبَحَ ضَرورةً لابُدَّ منه وأساسًا في الحياة الزَّ وجيَّة لا غنى عنه.

وإنِّي أَشْتَرطُ عَلَى كُلِّ مَنْ يَقْرَأَ هَذه الرَّكيزة منَ الآن فصاعدًا شَرطًا أرجُو منهُ أَنْ يُنَفِّذُهُ كَمَا هُوَ، لأَنَّ تَنفيذَهُ يَصُبُّ في صَالحه أولاً وأخيرًا...

الرَّكيزَةُ 15 >>

والشرطُ هو: أَنْ يُحَوِّلَ كُلَّ مَا يَقرَأَهُ في هذه الرَّكيزة إلى واقع مَلموس، أَيْ أَنْ يَجْعَلَهُ بَرِنا بَجًا عَمَليا لا كَلامًا نَظَريًّا يَقْرَأُهُ ثُمَّ لا يُطبِّقُهُ فَيَنْسَاه. (١) لذا دَعُوني أَطْرَحُ عَليكُما بَعضًا من الاستفهامات كانتْ تُحَيِّرُني:

كَيفَ لنا أَنْ نَسمعَ بَعضنا؟

وكَيفَ لنا أَنْ نَفهمَ بَعضنا؟

وكَيفَ يُمكنُ أَنْ نَستَوعبَ أَخطاءَ بَعْضنا؟

وكَيفَ لنا أنْ نَتصافَى ونَتسِامَحَ؟

إنَّ الإجابةَ الوحيدةَ لكلِّ ما سبقَ بالتأكيد هي... بالحوار ثُمَّ بالحوار ثُمَّ بالحوار. ثُمَّ بالحوار.

والحوارُ مَهارةٌ منْ مَهارات الحياة، يحتاجُ إلى تَدريب ذَاتِيَّ، أَيْ عَلَى كُلِّ فرد منّا أَنْ يُدَرّبَ نَفسَهُ على ذلك. نعم قَدْ يَجِدُ شيئًا من الصعوبَة في البداية، ولَكنْ عَليه بقَسْر نَفسه والصَّبر وسَتكونُ النَّتائجُ فعلاً مُذهلةً.

رَكَبَ عبدالرحمن سَيّارتَهُ، هوَ وَزَوجتُه وفاء، قاصدين شارعَ التَّحلية (٥) وبينها كان عبدالرحمن يقودَ سيارته أرادَ أنْ يُحاورَ زَوجتَهُ فَطَلَبَ منْهَا أنْ تَقومَ بِعَمَليَّة تَقييم لأدائه الأسَريِّ في مشوار حَياتهما الزوجيَّة الَّذي قَضَياهُ

<sup>(2)</sup> أحد شوارع مدينة الرياض الذي تنتشر فيه الكثير من محلات القهوة وهو مقصد من مقاصد سكان المدينة لاسيما الشباب.



<sup>(1)</sup> جميع ما في هذا الكتاب من ركائز نحن بحاجة إلى أن تحولها إلى برامج عملية نمارسها على الدوام، ولكن لما للحوار من تأثير بالغ وكبير رأيت أن أحمل هذا الاشتراط فيه وإلا هذا الشرط يسري على كل الركائز.

مَعًا. عَلَى أَنْ تَبْدَأَ زوجته بها يُضايقُها منهُ قَبَل مَا يُسْعدُها، وعَليه هُوَ أَنْ يَسْتَمعَ إِلَيْها فَقَط دُونَ مُقاطعة، وفعْلاً تَحَدَّثَتْ عنْ كُلِّ ما يَجولُ في خَاطرها. وَلَمّا انْتَهَتْ أَثْنَى عَليها خَيرًا، ثُمَّ تَبادَلا الأَدْوارَ، فَاسْتَمَعَتْ هي وتحدَّثَ هُوَ عن الأمور الَّتِي تُسْعدُهُ فيها، ومن ثَمَّ التي تُضَايقُهُ فيها.

ولقد قال لي بالحَرف الوَاحد: بَعدَ أَنْ تَحَدَّثَ كُلاَّ منّا عَمَّا في خاطره، اتفَقْنا عَلى أَنَّ هُناكَ مُشكلَتين عندي يَجِبُ عَلَيَّ أَنْ أَجدَ لَهُما حَلاَّ، وثَلاث مَشاكل لدى زَوْجَتى وَفاء.

ثُمَّ أكملَ قَائلاً: وما أنْ وَصَلنا إلى مَقصَدنا إلا ونحن قد انتَهَينا منْ حوارنا هذا، فَتَوَجَّهْنا إلى أحد تَحَلات القَهوة فَشَربْنا قَهوتَنا اللَّفَضَّلة ونَحنُ نَسامَرُ ونتبادل الأحاديث، فجَدَّدْنا نَشاطَنا وَعُدْنا إلى بَيتنا وأَطْفالنا.

فَتَصَوَّرَا -أَيُّهَا الزَّوجُ والزَّوجَةُ- هذا النَّموذجَ، أَليسَ يَسْتَحقُّ أَنْ يُقْتَدَى به!!

إنَّ آيات القُرآن الكريم حافلةٌ بمثل هذه الحوارات، وكذلكَ أحاديثُ المصطفى ﷺ مَليَّةٌ بذلكَ. فَهَا هُو يُحاورُ وببراعة ذلكَ الشَّابَ طالب الزِّنا، ويَنْجحُ في إقناعه بالكَفِّ عنه كما في الحديث المعروف!!

وإنني أُدركُ اشتياقَكُما لمعرفة اثنتَي عبدالرحمن وثلاث وفاء. وكَوني وَقَفْتُ عَلَى هَذا النَّموذج، فَإنني سوف أذكُرُهما لكما.



#### الرَّكيزَةُ 15 >>

أمّا بالنسبة لعبدالرحمن فلقد انْتَقَدَتْ زَوجَتُه فيه أمرين، هُما:

- التَّأْخُرُ في السَّهر مع أصدقائه إلى قُرب الفَجر في إجازة آخر الأسبوع.
  - 2. عدمُ أداء بعض الصَّلوات جماعةً في المسجد.
  - وأمّا بالنسبة لثلاث وفاء التِي ضايقتْ زَوجَها منها فهي:
  - عَدمُ الاهتمام بأمور الطّبخ والتّنوع في إعداد وجبات الطّعام.
    - رَفعُ الصَّوت أثناءَ النِّقاش معه.
- الإلحاحُ عليه لتنفيذ طلباتها، دونَ مُراعاة لحالته النَّفسيَّة أو الجَسديَّة.

<<<

فيا أيُّها الزَّوجان المتحاوران افْتَحا قَلبيكُما وعَقْلَيكما للحوار،، وتَرْجَما هذا الحوار إلى واقع عَمَلي، وَاجْعَلا منهُ هَواءً تَستَنشقانه، ومَقْصَدًا تَناما بَينَ ذراعَيه، عندَها أنا عَلى ثقَة كَبيرة بأنَّ ثلاثةَ أرباع المشاكل بَينكُما سَتَزولُ، وسَتُغلَقُ الكثيرُ من مراكز الاستشارات الأسَريَّة، وسَيَنْعَمُ الزَّوجان بهدوء وانسجام رائعين.





### زَوْجَةٌ واحِدَةٌ

## أَمْ أَكْثَر!؟••

أصبح الحديث عن الزَّوجة الثانية ممّا يكثرُ في مجالس الرِّجال، فلا تكادُ تَجلسُ في مجلس من المجالس إلا وتَجد هذا الموضوع حاضرًا كحضورهم الحقيقي، سواءٌ كانَ هذا الزَّواجُ زواجًا مُعلنًا أو مشيارًا.

ولذلكَ أسبابٌ عدَّةٌ منها: رخاءُ العيش الَّذي يَعيشُهُ النَّاسُ في هذه الأزمنة، وإطلالُ كُل شَكل وَلُون منَ النِساء الفاتنات عَلى كثير من البيوت عبرَ

القَنوات الفَضائيَّة التي فتَحتْ أَعينَ الرِّجال، وزادتْ منْ أَمانيهم ورَغبَتهم بالتَّجديد. بالإضافة إلى كَثرَة النِّساء العوانس والمُطَلَّقات والأرامل، وغيرُ ذلكَ من الأسباب التي لَسْتُ بصَدَد حَصْرها الآن.

والذي أراهُ في هذا الموضوع هُو البقاءُ عَلى زَوجة واحدة، مادامتْ قائمةً بحقوقه، غيرَ مُنَغِّصَة عَليه عَيشَهُ، مُراعيةً لأحواله، مُتَجَدِّدةً وذاتَ عطاء لا يَنْضَبُ. وقَدْ فرحْتُ كُلَّ الفرح لمّا وَجَدْتُ أَنَّ الله سبحانه جَعلَ رَأْيي مُوافقًا لرأْي أحد الأعلام الأذكياء والرِّجال العُقلاء وهو ابن الجوزي إذْ يقولُ ما نَصَّه: فَليَتَّق الله مَنْ عندَهُ امْرَأَة لا بأسَ بها، وليُعرضْ عنْ حديث النَّفس ومُناها، فها لَهُ مُنتَهى، ولَوْ حَصَلَ لَهُ غَرَضُهُ كَها يُريدُ وَقَعَ المَلَلُ وطَلَبَ ثالثةً، ثُمَّ يَقَعُ المَلَلُ، ويَطلُبُ رَابعةً وما لهذا آخر.

وقال أَيضًا: ولا يَفتحْ عَلى نَفسه بابَ التَّزَوُّج، بلْ يَقنعُ بامرأة فيها دين.

فقد قالَ الشَّاعرُ:

والمَــرءُ ما دامَ ذا عَـين يُقلِّبُهُ
في أُعينِ العينِ موقوفٌ على الخطرِ
يَـسُــرُ مُقْلَتُه مَـا ضَرَّ مُهْجَتَهُ
لا مَرْحَبًا بُـسرور عادَ بالضّررِ(١)

ميد الخاطر (ص: 339)

وقالَ أيضًا: والسَّعيدُ مَنْ إذا حَصَلَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَهالَ إليها وَمالتْ إليه وعَلمَ ستْرَها ودينَها أنْ يَعقدَ الخنصرَ عَلى صُحْبَتها.(١)

وهُنا أُنبّهُ إلى أَنَّ شَرْعَ الله فوقَ رُؤْيَتِي وفوقَ مُوافَقَة ابن الجوزي. وإلا فَالجَميعُ يَعلمُ أَن الله قد أحلّ للرِّجال الزَّواجَ بأربع نساء. وغايةُ ما قَصَدْتُ هُو أَنهُ ما تَوافرَت الشُّروطُ وانْتَفَت الموانعُ في التَّعَدد فذاكَ أمرٌ جائزٌ، أمّا هذه الفَوضَى المُجتمعيَّة التي نعيشُها الآن، منْ استسهال أمر الزَّواج بالثانية، ومنْ ثَمَّ دَفعُ المهر، واستئجارُ البيت، ثُمَّ ما تَلبثُ مَعهُ إلا شَهرين أو ثلاثة أو أربعة، ورُبَّها عَلَمَتْ زوجتُه الأولى بزَواجه، فَتشِّنُ حَرْبَها، وتَرْفَعُ رايات الرَّفض، وتَتْلُو آيات الاحتجاج، وتُجَيِّشُ أبناءها ضدَّ أبيهم، ثُمَّ يَتَّخذ قَرارَهُ الشَّخلُص منْ كُلِّ هَذه المَشاكل بطلاق الثانية. فتُعاني الثانيةُ منْ مَرارَة الطَّلاق والفراق، بدون ذنب وقعتْ فيه. وتُسَجَّلُ عَليها طَلقةٌ جديدةٌ، إنْ لمَتشعرُ مَرارَة الظُّلم والقَهر. وهذا ما لا نُريدُ حُصولَهُ في مُجْتَمَعنا.

وخلال عَملي مُستشارًا ومُدرِّبًا أُسَريًّا، حَدَّثنني الكثيرُ منَ النِّساء المُطَلَّقات عنْ أَنْفسهنَّ وما حَصَلَ لهنَّ، وذلكَ بأنَّهنَّ تَزَوَّجْنَ لتَستَقرَّ أَنفُسهنَّ، وتَطيبَ حياتهن في كنف زوج رَحيم، ولاسيَّما وأنَّهنَّ يَسمَعنَ منْ أزواجهنَّ في (۱) سيسطور مي 63)

فترة الخطبة كَلامًا مَعْسُولاً يُرَغِّبُ ويُقَرَّبُ. ومَا أَنْ يَدْخُلَ الزَّوجُ بها ولا تكادُ تَسيرُ عَجلةُ الأيام، إلاَّ ويَبدَأ يُمَهِّدُ بأنهُ غيرُ مرتاح في حياته، وأنَّ في صَدْره ضيقةً كُلَّها جاءَ عندها، وأنهُ بَدَأ يَقْرَأُ عندَ الرَّاقي فُلان، وأنَّه يَرى أحلامًا قام بتفسيرها، وأنهُ قَدْ يَضْطَرُّ لطَلاقها، لتَزولَ عَنهُ العَين. وما به منْ عَين وَلا مَسًّ ولا سحْر!! ولكِّنهُ يُريدُ أنْ يَتَخَلَّصَ منْ هذه الزَّوجة بعدَ أنْ مَلَّهَا، أو يُريدُ طلاقها نتيجةً لضعفه أمامَ زَوجته الأولى. وهُنا أستطيعُ أنْ أقولَ بأنّها الفَوضى بعَينها.

فيا أيُّما الرجال إنْ رَغبتُمْ بالتَّعَدُّد فعَليكُم بالتَّفَقُّه في هذا الأمر مُسْبَقًا، والتَّبَصُّر في إدراك عواقبه جَيِّدًا، وإجراء حسَاباتكُم قَبلَ الزَّواج، منْ قُدرة على تَحَمُّل أعباء الزَّواج الماديَّة والاجتماعيَّة، حتَّى لا تَقَعوا في ظلم نساء يُعتبَرْنَ شَرْعًا أخواتكُم في الله، وتأكَّدُوا عندَ إقْدَامكم بأنكُم تَلجُونَ مَوجًا ليس هُوَ بالسَّهْل عَلى كُلِّ أحد. (1)

وأنتُن أَيَّتُها الأخواتُ الفاضلاتُ -الـمُطلَّقاتُ والأراملُ- الرّاغبات بالزَّواج من رَجل ثان لا تتسرَّعْنَ بالقبول، وتَأَكَّدْنَ واسْتَشرنَ قَبلَ أَنْ

<sup>(1)</sup> أنصح في هذا المجال بالاستفادة من أخي انشيخ الدكتور فهد بن علي المندس، فإنه يفوي القيام بدورات تدريبية في هذا الجانب لاسيما وهو من المتخصصين والمتمكنين.

تَدْخُلنَ هذا المَدخل وتَنْدَمْنَ، ومنْ ثُمَّ تَعُدْنَ مُطلَّقات ربَّما للمَرَّة الثانية أو الثالثة!!

<<<

وأخيرًا أعودُ وأُوضِّحُ أنَّ شَرعَ الله فوقَ كُلِّ ذي رَأي. ولا أقصدُ بذلكَ تَحريمَ أو تَعطيلَ مَا شَرعَهُ الله، كَلاّ وحاشا! ولكن هُوَ مُجَرَّدُ رأي، فالله أحلّ الزواجَ بواحدة، فكلاهما حلال، وأنا أميل برأيي إلى الحلال الأول كما وضّحتُ سابقًا.

وكُلُّ يُؤخذُ منْ قَوله ويُردُّ إلاّ صاحب ذلكَ القبر -محمدٌ رسولُ الله عَلَيْ -. (١)



<sup>(1)</sup> هذه مقولة الإمام مالك رحمه الله.





# اِسْتِشارَةُ أَهْل الشَّاأْن ••

> من المعروف سابقًا أنَّ مُعظمَ الخلافات الزوجيَّة يَتمُّ احتواءُها وحلَّها مباشرة من قبل كبير الأسرة الممتدة التي يَضُمُّها بيت العائلة الكبير. أو يَتدَخَّلُ في حلِّها شيخُ المسجد أو شخصٌ حكيمٌ معروفٌ في القرية أو القبيلة.

ولكنْ في أيامنا هذه استقلت الأسرُ النوويَّةُ بذاتها، وتفرَّقَتْ وتَباعدتْ في المساكن، وبالتالي أصبحَ من النادر أنْ يكونَ لها شخصٌ كبيرٌ تَرجعُ إليه في حلِّ المشاكل التي تَنشَأُ غالبًا بين الزوجين.

فكانَ منْ نعَم الله التي مَنَّ بها على الأسرة في وقتنا الحاضر انتشارُ مكاتب الاستشارات الأسَريَّة في مختلف مناطق مملكتنا الحَبيبة. وبها أنَّ مُحرَّدَ الشَّكوى تُريحُ القلبَ وتُسَرِّي عنهُ ألاَمَه، فكيفَ إذا صاحَبَها طَلَبٌ لحل أو مَحرَج، وخاصةً أنَّ هذه المراكزَ تحتوي نخبةً من الاستشاريين الخبراء المتمكنين والمتدربين على حَلِّ المشاكل الأسريَّة بطرق علميَّة مدروسة.

قَالَ ابنُ الجوزي: (حتَّى إنَّ المُغتَمَّ إذا لمْ يَتروَّحْ بالشَّكوي، قَتلَهُ الكَمَد).(١)

وباعتباري أحد المستشارين في شؤون الأسرة، تَمكَّنتُ منَ الوقوف على كثير منَ القضايًا الَّتي لَوْلا الله ثمَّ وُجودُ مثل هذه المراكز الاستشاريَّة لحصَلَ في المجتمع خَلَلٌ كَبيرٌ، حيث من المُلاحظ في هذا الزَّمان كثرة المشاكل الأُسَريَّة في مجتمعنا، نتيجة لتَصَدُّع كَينونَة الأسْرة لأسباب عديدة.

وبالتّالي فإنَّ ثمّا يُساعدُ الزَّوج والزَّوجَة عَلى إيجاد حلّ لأيِّ مشكلة تُواجهها هو القيامُ بالاتِّصال عَلى تلكَ المراكز الاستشاريَّة وطلبُ الاستشارة، وما أنْ يَقوما بشَرح الإشكال الذي يَمران به حتَّى يَتَلَقَّيا التَّوجية المناسبَ الذي يُساعدُهما عَلى حَلّ الـمُشكلة، أو على الأقلّ الحدُّ من عَدَم تَفاقُمها. فيَحصُلان عَلى الدَّعم الاجتهاعيِّ المطلوب في حينه من أهل المشورة.

<sup>(1)</sup> صيد الخاطر (ص: 68)، والكمد: بمعنى الحزن المكتوم



وقد قيلَ: خَميرُ الرَّأي خَيرٌ منْ فَطيره، (١) أي أَنَّ الرَّأيَ الذي اختمرَ بالتَّفكير والمُشاورة خَيرٌ من العجين الذي لمْ يُخْتَمرْ.

ولعلي أضر بُ لذلكَ مَثلاً، فاطمة امرأةٌ تَزوجتْ ولَمْ تَطَّلعْ عَلى أيّة معلومة عن الزَّواج، ولا عن كيفيَّة إدارة البيت. بلْ وكيفيَّة إثيانها منْ قبَل زوجها في الفراش. فكانَ يَسْتَغلُّ زوجها جَهْلَهَا بالحُكم الشَّرعي، حيث أصبحَ يُعامعُها في الدُّبر، وهي مُسْتَجيبةٌ له، ظَنَّا منها أنَّ ذلكَ مَطْلَبٌ شَرعيٌ، وحَقّ له. وفاطمة هذه حاصلةٌ على الشهادة الثانوية، ومُقيمةٌ في مدينة الرِّياض، حتّى لا يَعتقدْ أحدٌ أنّها أميّة جاهلة، أو أنها تعيشُ في رأس جبل مُنقطع عن البَشر. فبينها هي تَتصَفَّحُ إحدى مَواقع الانترنت قَرأتْ شَيئًا عنْ ذلكَ مراكز الاستشارات كي تَتأكّد وتتَحقَّقَ من الأمر. فَتمَّ بيانُ تَحريم ذلكَ هَا، ووجها الغير شرعي منها.

وهذا أحمدٌ شابٌ مَضتْ سنةٌ عَلى زواجه، اتَّصَلَ بِي فِي أحد الأيام، حيثُ كانَ يَعتَقدُ أَنَّ ما به من مشكلة إنّها هُوَ مَسٌّ منَ الشَّيطان!! فلكَّا وَجَّهْتُهُ بأنْ يَزورَ الطَّبيبَ النَّفسيَّ، استجابَ لما طلبتُه منه، فإذا به بعدَ فترة منَ الزَّمن، يَدخلُ عَليَّ فِي مكتبي ويُقبِّلُ جَبيني، ويُخبرُني بأنهُ ذَهبَ إلى طبيب نفسيًّ، (ا) سيا العلم (مديد)



وشَخَّصَ حالتَهُ، وأنه تَناولَ العلاجَ اللازمَ لذلكَ، وأَنَّ كُلَّ مَا به قدْ زالَ. وصَدَقَ والله ابن الجوزي إذْ قالَ: (ولَعَمْري أَنَّ النَّفسَ يَصْعُبُ عليها كَتْمُ الشَّيء، وتَرى بإفشائه راحةً، خاصَّةً إذا كانَ مَرَضًا أو هَمًّا أو عشقًا). (1) وقد قيلَ قَديمًا:

ولاَبُـدَّ مِـنْ شَكْوى إلى ذي مُــروءَة يُواسِيكَ أو يُسَلِّيكَ أوْ يَتَوَجَّـــعُ

وإليكما هذا النَّصُّ كَما في حديث عبدالله بن عباس الطويل، والذي سألَ فيه عُمَر أمير المؤمنين عنْ قصَّة عائشة وحفصة... وفيه قالَ الرَّسول عَيْكَ لَهُ لعائشة رضي الله عنها: (إنِّي ذاكرٌ لكِ أمرًا. ولا عليكِ ألا تَعجَلي حتَّى تَستأمري أَبوَيك). (2)

إذًا هذا نصُّ صريحٌ على أَهميَّة اسْتشارَة أهل الشَّأن، وأنَّ هناكَ قرارات يَنبغي أنْ يُؤخذَ فيها الرَّأيُ قبلَ تنفيذها، وأنَّ مثلَ هذه القَرارات تَحتاجُ إلى شَبئين:

الأوَّلُ: عَدَمُ التَّعَجُّل.

والثاني: الـمَشورةُ.

وهذا محمدٌ بن عبدالله ﷺ المؤتمنُ على رسالة ربِّه قد استشارَ وهو رسول الله، ففي حديث الإفك الذي حَدَثَ لزوجته عائشة، حيث قالتْ: ... فدَعَا

<sup>(1)</sup> صيد الخاطر (ص: 237)

<sup>(2)</sup> رواد البخاري (5/138 وقم 2468 فتح)

رسولُ الله ﷺ عَليًّا وأسامة، حيثُ استلبثَ الوَحي أي تأخَّرَ يَستَأمَرُهُما في فراق أَهْله.(١) فَتَأَمَّلا كيفَ أنه ﷺ في مثل هذه الحادثة المؤلمة الَّتي حَصَلَتْ لَهُ، وأثناء تَأخُّر الوَحي وانقطاعه عَنهُ...

لمْ يَقُلْ: أَنا رسولٌ، وأفعلُ ما أراهُ صائبًا!! ولمْ يَقُلْ: أنا أكثرُهم علمًا، ولاداعي لاستشارة أحد!! ولمْ يَقُلْ:أنا أكثرُهم خشيةً لله، وأفعل ما يَظهرُ لي!!

ولمْ يَقُلْ:أنا... وأنا... وأنا... التي أَسْمَعُها كثيرًا من المَّتَصلين والمَّتَصلات!!

بل نادى مَنْ يَثقُ بهم منْ أهل الشَّأن، واسْتَشارَ مُباشرةً دونَ تَرَدُّد وتَناقل، ودونَ إنفراد بالرّأي.

ولعلي أذكر لكما أحد النّاذج المُتكبّرة عنْ طلب الاستشارة، فلقد اتصلتْ بي في أحد الأيام أمُّ سُلطان، تشرحُ مُشكلتَها، فكانَ لابُدَّ منْ إشراك الزَّوج في حَلِّ مُشْكلتها، فطلَبْتُ منها أنْ تَجعلَ زَوجَها يَتَّصلُ بي لأناقشَ الأمرَ معه، ونصلُ سويًا إلى حَلِّ يُرضي جَميعَ الأطراف، فلمّا عَرضَتْ أمُّ سُلطان على زوجها الأمْر، لمْ يكنْ منه إلاّ أنْ رَفَضَ، والحُجَّةُ هي أنه أكثرُ النّاس علمًا، وأنه مُدرِّبٌ مَرموقٌ، وأنه حاصلٌ على الماجستير، وأنه مديرُ إدارة في إحدى الدَّوائر الحُكوميَّة، فكيفَ يَطلبُ الاستشارةَ!! وهُوَ مَنْ هُوَ!!



رواه البخاري (5/294 - رقم 2637 فتح)

فيا كانَ إلا أنْ أخْبرتها بحديث استشارته ﷺ لأمِّ سلمة رضي الله عنها لمَّا كان زمنُ الحديبية في حديث التَّجهُّز للعمرة، (١) كي تُخبرَ به زَوجَها. فانقطعتْ عن الاتصال فترةً منَ الزَّمن، ثُمَّ اتصلتْ وقالتْ بأنَّ الأمرَ معها قد انتهى إلى الطَّلاق. ولَوْ أنهُ لاَنَ واتَّصَلَ واستشارَ، وساعدَ نفسَه وزوجته، رُبّها تَمَّ حَلُّ المشكلة، ولمْ يَحدتْ أمرُ الطَّلاق.

<<<

فيا -أيُّهَا الزَّوجان العاقلان- اسْتَشيرَا في حياتكما مَتَى مَا رَأيتُما أَنَّ ذلكَ قدْ يُساعدكما في إيجاد حَلِّ مُناسب لـمَشاكلكُما، وتَذَكَّرا أَنكُما لَسْتُها بأفضل منْ مُحمد حَبيبكما ﷺ.

<sup>(1)</sup> وقد مرَّ معنا هذا الحديث في الركيزة الرابعة والافتمامُ باحتياجات الطرف الأخر،





### الجُـودُ وَالكَرَمُ••

> ما منْ شَيء يُسعدُ القلبَ مثل الجود والكرم، ابتداءً بقلب صاحبه، وانتهاءً بقلوب مَنْ مَعهُ. فبالجود والكرم تُستَرُ العيوبُ وتَنتشرُ الابتساماتُ، وتُغفَرُ الزَّلاتُ، ويَطيبُ العيش وتَهنأ الحياةُ.

ومَثلُنا الأعلى في ذلكَ نبيُّنا الكريم عَلَيُّ مَنبعُ الجود والكرم الذي كانَ يُنفقُ ما لديه إنفاقَ من لا يخشى الفقرَ.

الرَّكيزَةُ 18 >>

ولعلّنا نقفُ سَويًّا عَلى قصَّته مع جابر بن عبدالله رضي الله عنه ليتبيّنَ لنا جُودُه وكَرمُه، ومنْ ثَمَّ نَقتدي بخلقه الكريم. فبعدَ عودتها من إحدى الغزوات، حيثُ اشترى الرَّسول عِيَّ بعيرَ جابر، واشترطَ جابرٌ أن يكونَ التَّسليمُ عندَ وصولهم المدينة، فوافقَ الرَّسولُ على هذا الشَّرط، ولما وَصلُوا وعَلمَ بذلكَ خال جابر، لاَمَ جابرًا على ذلكَ البيع،وذهبَ جابرٌ بالبعير إلى الرَّسول عَيِّ لِيُسَلِّمهُ لَه ويَقبضَ النَّمنُ، فما كانَ منه عَيِّ إلاَّ أنْ أعطاهُ الشَّمنَ، وَرَدَّ عَليه بَعيرَهُ. (1)

فَتصوَّرا كيفَ أصبحَ حالُ جابر بعدَ هذا البيع!! حيثُ أنهُ كَسبَ المالَ دونَ خسارة بعيره!! أليسَ هذا بيعًا رابحًا؟ ثمّ تخيَّلوا مَوقفَ خاله الذي عارضَ فكرةَ البيع، وعاتَبَهُ لمّا عَلمَ بذلكَ، وكيف أنَّ هذا البيعَ أصبحَ مفاجأةً لهُ عندما رُدَّ البَعيرُ لجابر، واكتُسبَ المالُ!! ولكنْ لا غرابة في ذلك، فهوَ بيعٌ معَ رسول الله عليهُ.

وهكذا كنْ أيها الزَّوج كَريها جَوادًا، كها كانَ نبيُّكَ وحَبيبُكَ ﷺ وكذلك كُوني أيتُها الزَّوجة كَريمة مع زوجك، لاسيَّها الأخوات الموظفات، وما أكثرهنَّ في هذا الزَّمان. واحذرا كلاكُها من البخل فإنه بئس الصِّفة. فبالبخل تَتفرَّق القلوبُ، وتَتنافَرُ الأرواحُ، ويتَشاجرُ الأزواجُ وتَنكَشفُ العيوبُ وتَسوءُ الأخلاقُ.

وإنَّ منَ النَّماذج السَّلبيَّة التي لا أَملُّ منْ ذكرها في دَوراتي التَّدريبيَّة

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (-6/141 فتع رقم 2967)

قصة الأخت نوال حيث قالتْ لي: تَرَقَّى زوجي في عدَّة مناصب حيثُ كانَ جُنديًّا شبه مُعدم إلى أنْ أصبح ضابطًا، والآن هوَ برتبة نقيبٌ وكانَ هذا بفضل منَ الله، ثمَّ بتَشجيعي ودَعمي وصَبري وتَهيئتي كُلِّ أسباب النَّجاح للهُ. فهاذا كانَ جَزائي وأولادي؟ وهنا تَخَنُقُها العبرةُ وتجَهشُ بالبكاء ثمَّ تُتَابعُ قائلةً: والله يا شيخُ إنني وأولادي منْ ليلة الأمس لمْ نأكلُ إلا خُبزًا!! إذْ لا شيءَ غير الخبز يُوجدُ في بيتنا. وليّا سَألتُها وأينَ يَأكلُ زَوجُك؟ قالتْ: إنهُ يأكلُ في (الميز)، وهُوَ المكانُ الَّذي يَأكلُ فيه العَسْكَرُ. ثمَّ تُكملُ قائلةً: أنا لتي صَبَرْتُ وعشْتُ مَعهُ أيامَ الضَّراء أكثر منْ أيام السَّراء، أنا التي تَزوَّجتُه وهُوَ رجلٌ فقيرٌ من عائلة بسيطة!!

أُولادُنا ما ذَنبُهم أَنْ يَعيشوا حياةَ الذَّل والفقر، بعدَ أَنْ أَنعمَ اللهُ عَلى أَبيهم ورَفعَ مَنصبَهُ.

فبالله عليكما أيّ حياة هذه التي تَعيشُها هذه الزَّوجةُ؟ وكيفَ يَهنأُ زوجُها بكلِّ مِا هُوَ لذيذ وطيب، وزوجتُه وأولادُه لا يأكلونَ إلاَّ الخبزَ؟

أتراهُ لم يسمع بقصَّة عبدالله بن عامر الذي قام بشراء دار خالد بن عقبة بن أبي معيط التي في السُّوق بتسعين ألفَ درهم فلمّا كانَ اللَّيلُ سَمعَ بكاءً أهل خالد فقالَ لأهله: ما لهؤلاء؟ فقالوا: يَبكونَ لدارهم. فقالَ يا غلام: إئتهم فأعلمهُم أنَّ المالَ والدّارَ لهم جَميعًا. (1)

فانظرا إلى هكذا نفوس استطاعتْ أنْ تجودَ وتتَصِّفَ بالكرم. وقارنْ



بينها وبينَ زوج نوال... يا الله إنهُ حقًا فارقٌ بعيدٌ!!
وما أجملَ ما قالَه الشَّاعرُ:
ويُظْهِرُ عيبُ المرءِ في النَّاسِ بُخْلُهُ
ويَستَرُهُ عَنهم جَميعًا سَخاءُهُ
تَعَطَّ بِأَتُوابِ السَّخاءِ فإنَّني
أرى كُلَّ عَيب بالسَّخاءِ غِطاءُهُ

وإنني أسوقُ إليكما -أيها الزَّوجان الكريمان- نصيحةَ أحد أذكياء العالم، وهو الشَّيخُ على الطنطاوي إذ يقولُ: (إذا شئتمْ أنْ تَذوقُوا أجملَ لذائذ الدُّنيا، وأحلى أفراح القلوب فجُودوا بالحُبِّ والعَواطف كَما تَجودونَ بالمال).(١)

ولَعلي أذكُرُ لكما قصَّةَ العبد الأسود والكلب فتعالا معي لتعرفا هذه القصَّةَ:

في أحد الأيام كانَ الإمامُ الحافظُ العلاَّمة إبراهيم بن إسحاق الحربي جالسًا معَ أصحابه فطلبوا منه أنْ يُحَدِّثهم عن السَّخاء والكرم، فحدَّثهم أنَّ عبدالله بن جعفر خرجَ إلى ضياعه يَنظرُ إليها فوَجدَ في أحد البساتين عَبْدًا أَسُودًا بيده رَغيفٌ، وهو يَأكلُ لُقمةً ويَطرحُ للكلب لُقمةً، فلمّا رَأى ذلكَ اسْتَحْسَنَهُ فدارَ بينهم الحوارُ التّالي:

قالَ عبدالله: يا أسودُ لمن أنتَ؟

<sup>(1)</sup> كتابه (صور وخواطر ص: 26)



فقالَ العبدُ: لمصعب بن الزُّبير.

قالَ عبدالله: هذه الضَّيعةُ لمن؟

قالَ العبدُ: لَهُ.

قَالَ عبدالله: لقد رأيتُ منكَ عَجَبًا تَأْكُلُ لقمة وتَطرِحُ للكلب لقمةً!

قالَ العبدُ: إني لأَستحي منْ عين تَنظرُ إليَّ أنْ أوثرَ نَفسي عَليها.

فرجعَ عبدالله إلى المدينة فَاشتَرى الضَّيعةَ والعبدَ ثمَّ رَجعَ وإذا

فقالَ لَهُ: يا أسودُ إنى قدْ اشتريتُكَ منْ مُصعب.

فَوَتْبَ قَائِمًا وقالَ: جَعلَني اللهُ عليكَ مَيمونَ الطَّلعة.

قالَ عبدالله: وإني اشتَريتُ هَذه الضَّيعةَ.

قالَ العبدُ: أكمل اللهُ لكَ خَيرَها.

قالَ عبدالله: وإني أُشْهِدُ أَنكَ حُرٌّ لوَجه الله.

قالَ العددُ: أحسنَ الله جَزَاءَكَ.

قَالَ عبدالله: وأُشْهِدُ اللهَ أَنَّ الضَّيعةَ منِّي هَديَّةٌ إليكَ.

قالَ العبدُ: جَزاكَ الله بالحُسنى ثُمَّ قالَ: وَإِنِي أَشْهِدُ اللهَ وَأَشهِدُكَ أَنَّ هذه الضَّيعةَ وقفٌ منِّى عَلى الفقراء.

فَرَجِعَ عبدالله وهُوَ يَقُولُ: العبدُ أكرمُ منَّا. (١)



<sup>(1)</sup> سير أعلام النبلاء (363/13)

والكرمُ ليسَ كما يظنّه بعضُ النّاس نوعًا واحدًا، يَختَصُّ ببذل المال فقط، بلْ إنَّ الكرمَ نوعان: مادّيٌ ومعنويٌّ (عاطفي).

ولَعلِّي أُذَكِّرُكُما بأَنَّ الكرمَ وَالجودَ المَعْنويَّ لا يَقلُّ أَهمِيَّةً عن المادِّي، بلْ هُما عَلى حَدِّ سَواء. فكُونا كَريمين بحُبِّكما وعَطْفكما وإيَّاكما إيّاكما وبُخل المشاعر وفقرها فإنه بئس البضاعة.

وكمْ سَمعتُ من المتَّصلين والمتَّصلات من الأبناء والبنات مَنْ يقولُ: والله إنني أتوقُ لساع كلمة (أحبُّك) من أبي أو منْ أمِّي. لا أدري لِمَ يَبْخُلان بها عَليَّ؟! وآخَر يقولُ: والله لَكَمْ تَمَنَّيْتُ ضَمَّةً إلى صَدر أبي أوْ أمِّي. وثالثة تَبكي وتنشجُ وتقولُ: أبي يُعطيني المال ويَبخَلُ عَليَّ بالعاطفة. ورابعة انحرفتْ بسبب عدم مراعاة جانبها العاطفي منْ قِبَل أهلها.

<<<

فلتكُن جَوادًا أيُّها الزَّوج المحبّ في مالكَ وعواطفكَ مع زوجكَ. ولتَكُنْ جَوادًا أيها الأبُ الحنون في مالكَ وعطفكَ ورعايتكَ لأبنائكَ. ولتَكُنْ جَوادًا أيها الأخُ العطوف في مالكَ ومعاملتكَ الحسنة معَ أفراد مُحتمعكَ كافَّة.

وَكُونِي مِثلَهُ أيضًا أيتُها الزَّوجةُ الكريمة.









### التَّرْفيهُ••

إنَّ ممّا يَعتري أنفسَ البشر أيًّا كانُوا اللَّلُ والسَّامةُ، لاسيَّا معَ طول الإقامة بينهم ودوام السمَّلازمة. وهذا ما يَحدثُ بينَ الزَّوجين معَ طول العشرة واستمرارها. لذا يتوجبُ عليكما أيها الزوجان التَّغييرُ والتَّجديدُ وكَسْر هذا الرُّوتين.

فها المانعُ أيها الزَّوجُ أنْ تصحبَ زوجتَكَ إلى مكان ما، لكسر الرُّوتين وطَرد السمَلَل والسَّامة.

وهذا ما كانَ قائماً به محمد على فعنْ أمّنا عائشة رضي الله عنها قالتْ: دخلَ رسولُ الله على وعندي جاريتان تُغنيَّان بغناء بُعاث، (1) فاضطجع عَلى الفراش وحَوَّلَ وَجْهَهُ، فذخلَ أبو بكر فانتهرَ في وقالَ: مزمارةُ الشَّيطان عندَ رسول الله على فأقبلَ عليه رسولُ الله على فقالَ: دَعهُما فلمّا غَفلَ غَمزتُها فَخرجَتا. (2) وفي رواية أخرى في يوم عيد يَلعبُ به السُّودان، تقولُ فإمّا سألتُ رسول الله على أو هو قالَ أتشتهينَ أنْ تنظري؟ فقلتُ: نَعم، فأقامَني وراءَهُ، خَدِّي عَلى خَدِّه ويقولُ: دُونكم بني أرفدة، حَتَّى إذا مَلَلْتُ قالَ: عَجلُ حَسبُك، قُلتُ: يَعم، قالَ: فاذهبي. (3) وفي رواية عندَ النِّسائي أنه قالَ عَلى حَسبُك، قُلتُ: يا رسولَ الله لا تَعجلْ. ثُمَّ قالَ حَسبُك؟ فقلتُ: لا تعجل على يا رسولَ الله لا تَعجلْ. ثُمَّ قالَ حَسبُك؟ فقلتُ: لا تعجل على يا رسولَ الله. قالتْ: ومالي حُبُّ النَّظر إليهم ولَكنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ يَبْلُغَ النِّساءُ مَقامَهُ لِي ومَكاني منه (4)

وهنا يَطيبُ لِي أَنْ أُوَضِّحَ لكما كيفَ تَحقَّقَ التَّرفيهُ من خلال هذه الأحاديث وذلكَ في:

• لُطف تَعامُل الرَّسول ﷺ لمَّا دخلَ على زوجه وَوَجَدَ عندَها هاتين الجَاريتين فلمْ يُنكرْ، ولمْ يُعنِّفْ وليسَ ذلكَ وحسب بلْ اضطجعَ في

<sup>(1)</sup> موضع قُرْبَ يثرب وفيه كانت آخر موقعة بين الأوس والخزرج في الجاهلية (المعجم الوسيط: صفحة 62)

<sup>(2)</sup> رواه البخاري (فتع -6/111 رقم 2906)

<sup>(3)</sup> رواه البخاري (فتع 6/111 - رقم 2907)

<sup>(4)</sup> انظر السلسلة الصحيحة (7/817 - رقم 3277

فراشه، وحَوَّلَ وَجْهَهُ وكَأَنه يُريدُ أَنْ يقولَ: ابقَينَ فيها أنتنَّ فيه ورَفِّهْنَّ عنْ أَنفسكنَّ كَها تَشَأَن.

- استنكار أبي بكر ممّا كانتْ تَفعلُهُ ابنتُه عائشة، وأَمْرُ الرَّسول ﷺ لَهُ
   بأنْ يَدَعهُنَّ وشَأْنهنَّ الّذي اجْتمعنَ عَليه.
- أنه ﷺ هُوَ الَّذي عَرَضَ عَليها النَّظر فقالَ لَها: (أَتشتهينَ أَنْ تَنْظري)،
   وليسَ ذلكَ وحسبْ بلْ إنها وَضَعَتْ خَدَّها عَلى خَدّه الشَّريفة.
- وهذه المشاركتُ عَلَيْ في هذا اليَّوم التَّرفيهيِّ إِذْ يَقُولُ: دُونكمْ بَنِي أرفدة، وهذه المشاركةُ هي لكلا الطرفين، أَوَّلَما عائشة فَكَأَنهُ يَقُولُ لَمَا: وأنا سَأَشاركُكِ هَذَا التَّرفيه، ليَمْلاَ نفسَها راحةً بأنها لمْ تُثقلْ عَليه بمثل هذا الطلب، وثانيهما السُّودان أنفسُهم كي يُلقي في أنفسهم الحماسَ لمثل هذا اللّعب والتَّرفيه عن النَّفس.
- أنه لمْ يَقطعْ عَليها هذا التَّرفيه، حتَّى تَحقَّقَ لَها الإشباع فقالتْ: حتَّى الذَّ أَوَلاً إِذَا مَلَلْتُ قالَ: حَسبُكِ، قالتْ: نَعم، فتَأَمَّلْ أَنها هي الّتي مَلَّتْ أَوَّلاً ثُمَّ بعدَ ذلكَ سَأَلَها حَسْبُكِ؟ فقالتْ: نَعم، وفي الرِّواية الثانية أنهُ رَدَّدَ عَليها حَسْبُك، أي هلَ انتهيت؟ فتقولُ: لا ثُمَّ يَتركُها زَمنًا آخر ثُمَّ يَسأَلُها، وتقولُ: لا لمْ أنته فيَتْرُكُها حَتَّى تَرغبَ هي بالتَّوقف.

فَكُمْ هما بحاجة إلى مثل هكذا أوقات يَقضيانها الزَّوجان المَرحان معَ بعضها بالتَّرفيه الَّذي يُحقِّقُ لَهما التَّجدُّد النَّفسي والنَّشاط والتَّقارب والارتياح والمرح والسُّرور كما فعلَ هذا الزَّوجُ الكريمُ محمد بن عبدالله على المَّد الله على المَربيمُ المَربيمُ على المَربيمُ المَربيمُ على المَربيمُ على المَربيمُ المَربيمُ على المَربيمُ المَربيمُ على المَربيمُ المَربيمُ

ثمُّ تَأُمَّلا معي الآن هذا الحديث، فعن السائب بن يزيد: أنَّ امرأةً جاءتْ إلى رسول الله ﷺ فقالَ: (يا عائشةُ، أَتعرفينَ هَذه؟) قالتْ: لا، يا نبيَ الله. قالَ: (هذه قَيَّنَهُ بني فلان تُحبينَ أنْ تُغني لك؟) قالتْ: نَعم، قالَ: فأعطاها طبقاً فغَنَّتُها فقالَ النَّبي ﷺ: (قدْ نَفَخَ الشَّيطان في منْخَرَيها).(1)

لاحظا مَعي كيفَ أَنَّ النَّبِيَ الكريمَ ﷺ عَرَّفَها بِمَنْ تكونُ هذه القَيِّنة! والقَيِّنةُ هيَ الـمُغَنِّيةُ!! وكيفَ أنه عَرَضَ عَلَى عائشة إِنْ كانتْ تُحبُّ أَنْ تُغَنِي فَا!! ولمّا وافقتْ عائشة عَلَى الغناء، بادرَ ﷺ وأَعْطاهَا الطَّبقَ لتَضربَ به وتُغنى لهَا القَيِّنةُ.

وإنَّ منَ الإشكالات التي تَردُني أنَّ بعضَ الأزواج يَعِدُونَ زَوجاتَهم برحلة تَرفيهيَّة أو قَصد مكان مَا، ولكنْ لا يَتمُّ الوفاءُ ممّا يُؤثرُ سَلبًا عَلى حياتهما ويَزيدُ من اضطراب المشاعر وحصول الكذب والمخادعة، لاسيَّما معَ تكرار مثل هذه الوعود الكاذبة وعدم الوفاء بها.

<<<

فاحرص ْ أخي الزَّوج الـمَرح إذا ما وَعدْتَ زَوجتَكَ وأولادَكَ بشيء ما، أَنْ تَفيَ بوَعدكَ، ولتَعلَمْ أَنَّ عدمَ إنجاز الموعود لهُ أَثَرُه البالغُ في نفس الزَّوجة والأولاد، حتَّى وإنْ لمْ يُطالبوا بالالتزام بالوعد.

<sup>(1)</sup> انظر السلسلة الصعيعة (7/837~ رقم 3281)





## تَقَبُّلُ الآخَـر ••

إنَّ مبدأً تقبل الآخر أمرٌ يَتوَجَّبُ أنْ يعرفَهُ
 ويَعقلَهُ كلا الزوجين في حياتهما الزوجيَّة، إنْ رَغبا
 أنْ تنعمَ تلك الحياة بالسعادة والاستقرار، والراحة والهدوء.

ومنَ الملاحظ أنَّ بَعضًا منَ الخلافات الزَّوجيَّة تَحدثُ لعدم إدراك هذا المبدأ الهام. ولنضرب مثلاً على ذلك... الزَّوجةُ لمْ تَتقبَّلْ وَضعَ زوجها العائد منْ عَمله غضبانًا، رُبّها لخصام معَ مُديره أو أي

شخص آخر قابلَه وهو خارج البيت، الأمرُ الذي يَجعلُهُ يَتَصرَّفُ بطريقة مرفوضة وغير مَقبولة لدَى الزَّوجة، ثمّا يُحدثُ رَدَّة فعل ثائرة وقَويَّة عندَ الزَّوج. ومَا عَلمَتْ هَذه الزَّوجةُ أنَّ زوجَها لا يَقصدُها، ولَكنَّه جُزءٌ من تَفريغ ضغط المشاعر الذي لمْ يَستطعْ أنْ يُفرغَهُ أمامَ غيرها.

ولذلكَ أَقولُ: لَتَتَقَبَّلُ الْزوجة زَوجَها بجميع صُوَره، وبكُلِّ أوضاعه مَهْما أَخطَأَ فِي حَقِّها، كارتفاع صَوته أو وَعيده وتَهديده لَها ونحو ذلك، ممّا هو عَلى غير عادته، فَشُرعانَ ما سَيعودُ إلى هُدوئه ويَعتذرُ عَمَّا بَدَرَ منه.

وأنت أيضاً أيها الزوج تقبّل زَوجتك على حالها، فَربّها عادتْ هي منْ عَمَلها، أومن زيارة قامتْ بها، فحدَثَ بَينها وبَين رئيستها في العمل أو إحدى قريباتها مَا يُزعجُها ويُعكِّرُ صَفْوَ مزاجها، فتسوءُ نَفسيّتُها، وتعودُ وهي صامتةٌ أو تَدخلُ بيتَها وهي مُتضايقةٌ!! ولَعلَّكَ طَلبْتَ منها طَلبًا مُعَيّنًا فَرَفَضَتْ أو تَكلَّمَتْ عليكَ بكلمة أقلَها أنها غيرُ مناسبة أو جارحةٌ. فليتَسعْ صدرُكَ وأعْلَمْ أنَّ الأمورَ تَجري بطريقة غير جيّدة معها.

وأرجو ألاَّ يُعتبرُ كلامي هَذا مُبرِّرًا لأحدكها على مُعامَلته السَّيئة على الدَّوام للطرف الآخر! بلْ إنه يَجبُ أنْ يُدرِّبَ كُلُّ منَ الزَّوج والزَّوجة النَّفسَ عَلى عَدم الوقوع في الخَطأ في حَقِّ الآخر، وأنْ يَضبطَها مَهما يَحصلُ لَه مَن مُنغِّصات ومزُعجات في الخارج.

يقولُ علي الطنطاوي الشَّيخُ الأديبُ: (وكمْ منْ زَوجين بَاتا مُتنافرين يَتَمَنَّى كُلُّ منهما لو كانَ عزرائيلُ وُكِّلَ بقَبض رُوح صَاحبه، ومَا ثُمَّة منْ سَبب إلاَّ أَنَّ الزَّوجَ راحَ إلى الدَّار مُتألمًا منْ أمر أصابَه يَبْتَغي الرّاحة عند زَوجه، إذْ تُقبلُ عليه مواسيَةً مُسَليَّةً بَوَجه طَلق، وفَم باسم. وأنَّ الزَّوجة كانتْ تَنتَظرُهُ وقدْ أناخَ عَليها الـمَلَلُ وتَرْقُبُ دُخولَهُ ضَاحكا مَرحًا، فلمَّا رَأَتْهُ مُرْبَدَّ الوَجه، خابَ أَمَلُها، فتألمتْ وأعرَضَتْ ولمّا رَآها مُعْرضَةً ضاعَ رَجاؤُهُ منها فَزَوى وَجْهَهُ عَنها وأَملَ كُلُّ أَنْ يَبْدَأَهُ الآخر بالصُّلح، لأنهُ عند نفسه لا ذنبَ له، فلمَّ طالَ الوقتُ وهُما مُتنافران يَتَرامَيان بالنَّظرات شَزرًا كالقطط في عراكها اسْتَحْكَمَتْ العقدةُ فلمْ يَبْقَ إلاّ الطَّلاق!!). (1)

<<<

فالرِّسالةُ التي أُوَجِّهُها لَكما أيهّا الزَّوجان المتقبِّلان بعضكما أنْ تَسيرا عَلى نَهج الهدوء، فهو بَوابَةُ التَّقبُّل بينكما.

فرُبّها كانَ هناكَ أمْرٌ يُضايقُ زَوجَكِ أيَّتها الزوجةُ فلَمْ يَستَمعْ إليكِ أَوْ يُؤانسَك بها كُنت تَتَوَقَّعينَه منه.

وُكذلكَ أَنتَ أَيّها الزَّوجُ، رُبّما لَدى زَوجتكَ ما أَهَمَّها وَصَرَفَ جُلَّ تَفكيرها عن اسْتقبال حار كُنتَ قدْ اعتدتَ عليه.



<sup>(1)</sup> صور وخواطر (ص: 36)





## تَشَجَّعْ وَاعْتَرِفْ ••

إنَّ الشَّجاعةَ الأدبيَّةَ هيَ قوةٌ دافعةٌ لعَمَل
 كُلِّ ما هُو حَقُّ وعَدلٌ، وكُلِّ ما هو إيجابيٌّ وبَنّاءٌ..
 ومن أبرز مَلامحها الاعترافُ بالخطأ.

ولاريبَ أننا كُلّنا خطاؤون، وهذا أمرٌ طبيعيٌ لأننا بشرٌ. ولكنّنا نتفاوتُ في درجة الشَّجاعة الكافية للاعتراف باقتراف أيِّ خَطأ بَدرَ منّا.

إنَّ الشَّجاعَ فقط هُو الذي لَديه ثقَةٌ بنَفسه، ولا يَخشى أنْ يُصَرِّحَ بأنهُ أخطأ، ولا يَجدُ في ذلكَ



حَرجًا. ويَتَرتَّبُ على الاعتراف بالخَطأ والاعتذار أمرٌ إيجابيٌّ، إذ أنه سبيلٌ إلى حُصول الصُّلْح بينَ الأزواج المتخاصمين، وإيجاد السَّلام والوئام بينها.. إذًا الشَّجاعةُ الأدبيَّة بابٌ من أبواب السَّعادة الزوجيَّة.

وبها أنَّ الصِّراعَ في الحياة الأسريَّة أمرٌ طبيعيٌّ والخطأ واردٌ، فإنْ بَدَرَ منكَ يَومًا ما خَطأ أيها الزَّوجُ في حَقِّ زَوجتكَ، فتَقَدَّمْ بكلِّ شَجاعة واعتذر (1) وكذلكَ بالنسبة لك أيَّتُها الزَّوجةُ، ولا تَظُنّا أنَّ ذلكَ يُنقصُ منْ قَدْركُها! كَلاَّ إنهُ يَرفَعُكُما، ولا تَظُنّا أنهُ يَفْضحُكُماً! بلْ إنه يُجَمِّلُكُما.

إِنَّ أصحابَ الوعي الـمُنخفض والعقل المنطفئ يَعتقدونَ أنهم مُبرَّؤُونَ منْ كُلِّ عَيب وخَطأ، وأنَّ الخطأَ لا يمكنْ أنْ يَقَعوا فيه وإنها هُوَ صادرٌ عَلى الدَّوام منَ الطَّرف الآخر.

فلا مُشكلةٌ تَحدثُ إلاَّ بسبب الآخر!! ولا نَكدٌ يُعاشُ إلاَّ بسبب الآخر!! ولا عذابٌ في الحياة إلا منَ الآخر!!

بينها لو أَبْصَرنا بعين الإنصاف والعدل لَوَجَدْنا أَنَّ الخَطأَ والنَّكدَ والعذابَ إنها هُوَ منبعه، لا منْ غَيره.

<sup>( )</sup> ذكر لي أحد أصدقائي أنه عندما كان وكيلاً في إحدى المدارس التانوية ، وكان يعل مشكلة مع مجموعة من الطلاب الأشقياء كما هي عادة الطلاب! إذ دخل عليه على المدارس المدارس المدارس المدارس المدارس المدارس وفعلا خرج . ومن الغد رأه فقال له: عسى أن لا تكون غضيانا مما حصل بالأمس فقال: بلي\( رد الوكيل: وما يرضيك؟ قال أن تعتذر لي أمام الطلاب الذين جرحتني أمامهم على المدارس المدارس فقال: بلي\( رد الوكيل: وما يرضيك وكان الطالب يظن أن الوكيل سيعضره وزملا وه الطلاب إلى مكتبه على المدارس المدارس المدارس المدارس المكتب المدارس المدارس المدارس المدارس المكتب ويمتذر منه أمامهم. ولكنه تفاجأ يدخوله عليهم في الفصل فشرح لكل طلاب صفه ما بدر منه بالأسن واعتذر منه أمام خمسة وأربعين طالبا ولم يجد في ذلك عليه بقد ذلك بأن مجموعة منهم جاءوا يشكرونه ويقولون له؛ أول مرة وكيل يعتذر من طالب بشكل علني هكذا.

يَقُولُ الشَّيخُ على الطَّنطاوي: كُنتُ أَقرأُ في تَرجمة (كانت) الفيلسوف الألماني الأشهر، أنه كانَ لجاره ديكٌ قد وَضَعَهُ على السَّطح قُبالَةَ مَكتبه فَكُلُّها عَمدَ إلى شُغله صاحَ الدِّيكُ فأزْعجَهُ عَن عَمله وقَطعَ عَليه فكرَهُ. فلمَّا ضاقَ به بَعثَ خَادمَهُ ليَشتَريه ويَذْبَحَهُ ويُطْعمَهُ منْ خَمه ودَعا إلى ذلكَ صَديقًا لَهُ وقَعَدا يَنتظران الغَداء ويُحَدِّثهُ عنْ هذا الدِّيك وما كانَ يَلقى منه منْ إزعاج، وما وَجَدَ بَعدَهُ منْ لَذَّة وراحة، ففَكَّرَ في أمان واشتَغَلَ جُدوء فلمْ يُقْلَقْهُ صَوتُه ولمْ يُزْعِجْهُ صياحُه... ودَخلَ الخادمُ بالطَّعام وقالَ مُعتَذرًا: إِنَّ الجَارَ أَبِي أَنْ يَبِيعَ ديكَهُ فَاشْتَرى غَيرَهُ منَ السُّوق، فَانْتَبَهَ (كانت) فإذا الدِّيكُ لا يَزالُ يَصيحُ... ثُمَّ يَقولُ الطنطاوي: (فَكَّرتُ في هذا الفيلسوف العظيم فَرأيتُهُ قَدْ شَقيَ بَهَذَا الدِّيك لأنهُ كانَ يَصيحُ!! وسَعدَ به وهُوَ لا يز الُّ يَصيحُ!! ما تَبدَّلَ الواقعُ مَا تَبَدَّلَ إلاَّ نفسُه فنفسُه هي الَّتي أَشْقَتْهُ لا الدِّيك ونفسُه هيَ الَّتِي أَسْعَدَتْه وقُلْتُ مَا دامت السَّعادةُ في أَيدينا فلهاذا نَطلُبُها منْ غَيرِنا؟ إننا نُريدُ أَنْ نَذبِحَ الدِّيكَ لنَستريحَ منْ صَوتِه، ولَو ذَبَحْناهُ لَوَجَدْنا في مَكانه مئَّةَ ديك، لأنَّ الأرضَ مَمْلُوءَةٌ بالدِّيكة فلهَاذا لا نرفعُ الدِّيكةَ منْ رُؤوسنا إذا لمْ يُمكنْ أنْ نَرْفَعَها منَ الأرض!(١)



<sup>(1)</sup> مىور وخواطر (ص: 13)

<<<

وكذلكَ أنتُها لا تكونا كَمثل هَذا الفيلسوف يُعشِّشُ في عَقْلكها أنكُها لا تَقعان في الخَطَاء هيَ فقطْ قدرُ لا تَقعان في الخَطَاء هيَ فقطْ قدرُ الطَّرف الآخر... فتَشَجَّعا واعْتَرفا.





# حُسْنُ الخُلُق • •

> إنَّ ممّا يُطالبُنا به ديننا الحَنيف وَيَحثُنا عَليه التَّحلي بحُسْن الحُلُق، ويُقصَدُ بحُسن الحَلق كُلُّ ما يَدخلُ تحتَ باب المروءة، وحُسن المعاملة، ولين الجانب، وطلاقة الوَجه، وكَفِّ الأذَى بشكل عَام. وممّا أستغربُ منه كَثيرًا أنَّ نسبةً كبيرةً منَ النَّاس لا يَلْتَزمُ هو بها يُطالبُ به غَيرَهُ منَ التَّحلي بحُسْن الخُلُقِ!!

فلنَبْدَأ بأَنفسنا أوَّلاً ثُمَّ لنُطالبْ بذلكَ غَيرنا.

ولتَتَعَجّبا منْ هَذه القصَّة حيثُ اتَّصَلَتْ عَليَّ في أحد الأيّام أختٌ تُدعى لـــمياء، تَستَشيرُني في أَمْرها، وهي طَبيبةٌ وزَوجُها مُهندِّسٌ، وهَذا ما يَجْعلُنا نَفَتَرضُ فيهم مَزيدًا من الوَعي، لارتفاع دَرَجَتهما العلميَّة.

تَقُولُ: والله إنَّني أَسُبُّه ويَسُبُّني، وأَشْتُمُ أَهْلَهُ وَيَشْتُمُ أَهلِي!!

يا للعجب!! مارَأيكما في هَذا النَّموذج؟! أينَ الخُلقُ هُنا فضلا عَنْ حُسْنه!؟ وما أَجْلَ ما قالهُ أَبو حازم سلمة بن دينار الإمامُ والقدوةُ الواعظُ شيخُ المدينة: (سَيئُ الخلق أَشْقَى النَّاس به نَفسهُ الَّتي بينَ جَنبيه، هي منه في بَلاء ثمَّ زَوجتَه ثمَّ وَلدَهُ حتَّى إنه يَدخلُ بيتَه وإنهم لفي سرور فيسمَعونَ صَوتَهُ فينفرونَ عَنه فرقًا منه. وحتى دابَّته تَحيدُ مما يرميها بالحجارة، وإنَّ كَلبَهُ لَيراهُ فينزوى -أى ْ يَتَحرَّ كُ عَلى الجدار - حَتَّى إنَّ قطَّهُ لَيفةٌ منه). (1)

فَكُنْ أَيُّهَا الزَّوجُ مفتاحَ خَيرِ على زَوجتكَ بحُسن خُلقكَ... أَلَمْ تَسمع بحديث المصطفى ﷺ الذي رواهُ عنه أنس رضي الله عنه أنه قالَ: (عندَ الله خزائنُ الخير والشَّر مَفاتيحُها الرِّجالُ، فطُوبَى لمنْ جَعَلَهُ اللهُ مفتاحًا للخَير مغلاقًا للشَّرِّ، وَوَيْلٌ لمنْ جَعَلَهُ اللهُ مفتاحًا للشَّرِّ مغلاقًا للخَير). (2) فبالله عليكَ أَيُّها الزَّوجُ إِنْ لمْ تَكُن مفتاحَ خَير عَلى زَوجَتكَ وأهل بيتكَ بحُسن خُلُقكَ فعَلى مَنْ تَكُون!؟

وإنَّ منَ الطّرائف في هذا ما حَكاهُ الإمامُ الغزالي حيثُ قالَ: (دَخلَ عَلى

<sup>(1)</sup> سير أعلام النبلاء ( 6/99)

<sup>(2)</sup> روه ابن ماجه وغيره وحسنه الألباني (2/755 - رقم 4108 صحيح الجامع)

أحد الحكماء صديق له، فقَدهم إليه طعامًا فخرجت امرأة الحكيم وكانتْ سَيئة الحُلق، فَرَفَعَت المائدة وأَقبَلَتْ عَلى شَتْم الحَكيم. فخرَجَ الصَّديقُ مُغْضَبًا. فَتَبعَهُ الحكيمُ وقالَ لهُ: أَتَذْكُرُ يَومَ كُنّا في مَنزلكَ نَطْعُمُ، فسَقَطَتْ دَجاجةٌ على المائدة، فأَفْسدَتْ ما عَليها، فَلَمْ يَغضبْ أَحَدٌ منّا ؟ قالَ: نَعم، قالَ: أُحْسُبْ أَنَّ هَذه مثلُ تلكَ الدَّجاجة!! فَسَرَى عَن الرَّجُل غَضَبهُ، وانْصَرَف وقالَ: صَدَقَ الحَكيمُ، الحلمُ شفاءٌ منْ كُلِّ ألم. (1)

ولَعلِّي أَطلَعُكما وأَنتُما تَقُرآن هَذه الرَّكيزَة على كَلام جَميل خَطَّتُهُ يَدُ الإمام ابن الجوزي إذ يَقولُ: (الكمالُ عزيزٌ، والكاملُ قليلُ الوجود. فَأُوَّلُ أسباب الكمال تناسُبُ أَعْضاء البَدَن وحُسنُ صُورة الباطن، فصُورة البَدَن حُسنُ تُسمَّى خَلْقًا، وصُورة الباطن، فصُورة البَدَن حُسنُ الصَّمْت واسْتعمالُ الأدب. ودليلُ صُورة الباطن حُسنُ الطّبائع والأخلاق، فمنَ الطّبائع العقّةُ والنَّزاهةُ والأَنفَةُ منَ الجَهل، ومُباعَدَةُ الشَّر. ومنَ الأخلاق الكرمُ والإيثارُ وسَتْرُ العُيوب وابْتداءُ المعروف والحِلْمُ عن الجهل، فمَن الجلال، وإنْ نقصَ عن الجهل، فمَن عن الجلال، وإنْ نقصَ عن الجلال، وإنْ نقصَ عن الخلال، وإنْ نقصَ عن الخلال، وإنْ نقصَ عن المَالِ وظَهَرَ منهُ أَشْرَفُ الخلال، وإنْ نقصَتْ علَّهُ أَوْجَبَتِ النَّقصَ). (2)

فيا أيُّها الزَّوجان حَسِّنَا خُلقَكُما، وَليحْرصْ كُلُّ واحد منكُما عَلى التَّرَقِّي إلى الكمال في فضائل الأخلاق، وإنني أجدُ أنهُ منَ الواجب والحديث عَنْ



<sup>(1)</sup> إحياء علوم الدين (171/3)

<sup>(2)</sup> صيد الخاطر (ص: 262)

حُسْنِ الخُلُقِ أَنْ نَتَذَكَّرَ حديثَ عبدالله بن عمرو رضي الله عنه أنَّ رسول الله ﷺ لَمْ يَكُنْ فاحشًا ولا مُتفَحِّشًا وقالَ: (إنَّ مِنْ أَحَبَّكُم إليَّ أَحْسَنكم أَخْلاقًا).(1)

إنَّ حُسْنَ الخلق كفيلٌ باستمراريَّة الحياة الزوجيَّة وإنْ أَصابَها ما أَصابَها منْ مَأْزَق. وإنَّ سُوءَ الخلق في المقابل كَفيلٌ بتَدميرها.

ولنا في أبينا إبراهيم مع زوجات ابنه إسماعيل عبرةٌ، ففي الحديث أنه لمّا جاءهم إبراهيمُ فلمْ يَجدُ إسماعيلَ فسألَ امرأته عنه فقالتْ: خَرَجَ يَبتَغي لنا، ثُمُّ سَأَها عَنْ عَيشهم وهَيئتهم فقالتْ: نحنُ بِشَرِّ، نحنُ في ضيق وشدَّة. فشكَتْ الله. فقالَ: فإذا جاء زَوجُك فاقْرئي عَليه السَّلامَ وقُولي لَهُ يُغيِّر عَتبَة بابه... إلى أنْ قال: ذاكَ أبي وقد أمرني أنْ أفارقك، الْحقي بأهلك فَطلَقها وتزَوَّجَ بأُخرَى، فَلمَّا جاءَها إبراهيمُ سَأَها كها سَأَل الأولى فقالَ لها: كيف أنتُم؟ وسَأَها عنْ عَيشهم فلمّا جاءها إبراهيمُ سَأَها كها سَأَل الأولى فقالَ لها: كيف أنتُم؟ وسَأَها عنْ عَيشهم الله عن عَيشهم. فقالتْ: نحنُ بخير وسعة، وأَثنَتْ على الله. فقالَ: ما طَعامُكم؟ قالتْ: اللَّحمُ. قالَ: اللَّهمَّ باركْ لهم في اللَّحم والماء... إلى أنْ قالَ فَا لَ فَا تَن العتبةُ وأَمرَني أنْ أُمْسكَكِ. (2)

فإلى مَتَى أَيُّهَا الْزَّوجُ وأَيَّتها الزَّوجةُ تَشْتُهان بَعضكُما البعض؟ ومتى ستَبتَعدان عنْ بَذاءَة اللِّسان؟

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (7/128 - رقم 3759 فتح)

<sup>(2)</sup> رواه البخاري (6/457 - رقم 3364 فتح)

الرَّكِيزَةُ 22 >>

وإلى مَتَى لا تَصْبران عَلى بَعضكُما؟ وإلى مَتَى تَضيقُ صُدورُكُما عن الاحتيال ويُفارقُكُما الحلْم؟

<<<

فإليكُما أيها الزَّوجان السَّعيدان: إنَّ حُسنَ الخُلق منْ أَفضل مَا يُقرِّبُ العَبدَ إلى الله، ويُحبِّبُ خَلقه فيه. فَأَكْرِما أَنفسَكُما أَوَّلاً بحُسن خُلُقكما، وتَعايَشا به، لتَصْلُحَ حَياتكما، وتصبحُ هَانئَةً سعيدةً بعيدةً عن التَّوتُر والصِّراع.





## يُمْكِنُ أَنْ تَتِمَّ الـمُعالَـجَةُ بِلا صُراخ..

> إنَّ الاحتكاكَ المباشرَ بالآخرين سمةٌ من سهات حَياتنا التي نَعيشُها على هذه البسيطة، في تنتُجُ عَن هذا الاحتكاك أحيانًا أخطاءٌ عدَّة في حقِّ بَعضنا البعض، بسَبَب اخْتلافنا في الآراء والمفاهيم والمعتقدات.

وقَد يَتسَرَّبُ إلى البعض منّا شُعورٌ خَفيٌّ بأننا أفرادٌ ملائكيون لا نَغضبُ ولا نَقعُ في الخطأ، ولا يَرتفعُ صَوتُنا أَبدًا!! وهَذا تَصَوّرٌ غيرُ صحيح، بلْ



نحنُ بشرٌ يَقعُ منّا مثلُ ما يَقعُ من غَيرِنا، أيًّا كانَ مُستوانا العلميّ أو تَصنيفُنا الاجتماعي.

والسَّوَالُ الَّذي يَطرحُ نفسَه: كيفَ تَتَمُّ مُعالَجَةُ هذه الأخطاء إنْ حَصَلَتْ بَيننا؟ بمعنى هل نقومُ بمعالجتها بصراخ وانفعال؟! أمْ بهدوء واعتدال؟! إنْ كانَ الثاني فَذاكَ هُوَ عَينُ الصَّواب.

وإنني أَعْجَبُ منْ خلال تتبُّعي لسيرة المصطفى ﷺ من طَريقة تَعامُله معَ بعض الأخطاء التي كانتْ تَقعُ في مُحيطه، التي لوْ حَدثتْ في مُجتَمَعنا لَحَلَّ بمُرْتكبها أشَدُّ أنواع الإقصاء والتَّعذيب النَّفسيِّ، هذا إنْ لمْ يَقعْ عَليه تَعذيبٌ بَدَني.

ولنَتَفَكَّرْ سَويًّا فِي أحد هذه النَّهاذج فعنْ أبي هريرة أنه قال: جاء رجلٌ إلى النَّبي عَلَيْ فقالَ: هَلَكْتُ. قالَ: ما شَأنُك؟ قالَ: وقَعْتُ عَلى امرَأَي فِي رمضان. قالَ: تَستطيعُ أَنْ تُعْتَى رَقَبَةً؟ قالَ: لا، قالَ: تَستطيعُ أَنْ تَصُومَ شَهرين مُتتابعين؟ قال: لا، قال: فهلْ تَستطيعُ أَنْ تُطْعمَ ستِّينَ مسْكينًا؟ قالَ لا، قال: اجلسْ، فجَلَسَ. فأتَى النَّبي عَلَيْ بعَرَق فيه تَمْر - والعَرَقُ: المُحتلُ الضَّخمُ اللهَ فضَحَلُ النَّبي عَلَيْ أَفْقَر منّا؟ فضحكَ النَّبي الضَّخمُ مَنّا؟ فضحكَ النَّبي عَلَيْ حَتَى بَدَتْ نَواجذُهُ قال: أَطْعمْهُ عيالَكَ. (2)

<sup>(2)</sup> رواء البخاري (604/11 - رقم 6709 فتح)



<sup>(1)</sup> الكِكُلُّ: زنبيل يسع خمسة عشر صاعًا، (القاموس المحيط، ص: 1359)

#### ولنا في هذا النَّموذج حكَمٌ عَظيمةٌ:

- حضورُ هَذا الرَّجلَ إلى النَّبي ﷺ وإخبارُه بها وقَعَ فيه معَ زَوجته بصراحة، خَوفًا منْ أنْ يَهلَكَ!! وكيفَ أنَّ النَّبِي ﷺ لمْ يُوجَّهْ لهُ الُّلُومَ أُوالعَتَبَ ولمْ يُلق في روعه التَّخويفَ والتَّهديدَ، بلْ مُباشَرَةً سارَ معهُ في طريق المُعالِجة هَكذا بكلِّ هُدوء، فهلْ أنتَ كذلكَ معَ زَوجَتكَ إذا ما حَدثَ منها خطأ مَا ؟ وهلْ أنت أيَّتها الزَّوجةُ كذلكَ ؟ أمْ الإصلاحُ يَكُونُ فقطْ بالصُّراخ والعَويل والتَّهديد والتّوبيخ، فمعَ شناعة هذا الخَطأ وعظمه حَتَّى إنَّ الصَّحابي هو نفسه يُدركَ فَداحةً ما وَقعَ فيه وذلك من قَوله: (هَلَكْتُ) إلاَّ أنه -بأبي وأمَّى هُوَ- عَلَيْهُ لْم يَمْنَعْهُ شَنيعُ ما فَعلهُ الصَّحابي منَ الضَّحك في وَجْهه حَتَّى بَدَتْ نَواجِذُه، فلكَ في ذلك حكْمَةٌ أيُّها الزَّوجُ في حال حُدوث خَطَأ ما منْ زَوجَتكَ في حقكَ، فما المانعُ أنْ تُعالجَ المُوقفَ وأنتَ تَضْحَكُ! فَلَكَ فِي نبِيِّكَ عِيْكَ قُدو ةٌ حَسَنةٌ
- تَقَبُّلُ النَّبِي ﷺ لهذا المُخطئ في حَقِّ نفسه وربِّه، فَكَأنه يُريدُ أَنْ
   يُرسلَ لمنْ حَولَهُ ولمنْ بَعدَهُ أَنْ تَقبَّلُوا أخطاءَ بَعضكُم البعض حَتَّى
   وإنْ كَانتْ كَبَيرةً وعالجُوها بهدوء.

وإنَّ منَ المُهمِّ ونحنُ نَقفُ عندَ هذه الرَّكيزة أنْ نَتذَكَّرَ أحدَ النُّصوصِ النَّبوية، فعنْ عائشة قالتْ: كانَ النَّبي ﷺ إذا اطَّلع على أحد منْ أهل بَيته كَذَبَ



الرَّكيزَةُ 23 >>

كَذْبَةً لَمْ يَزِلْ مُعرِضًا عنه حتَّى يُحْدِثَ تَوبةً.(1)

<<<

وبناءً على ما تَقدَّمَ فإنه يُمكنُنا أَنْ نُعالجَ أخطاءَ بعضنا بلا صُراخ وتَهويل، وبلا ضَرْب وتَكْسير. فالصَمْتُ في كثير منَ الأحيان هُوَ علاجٌ وعلاجٌ فعّالُ، ولكنْ شَريطةَ أَنْ يكونَ صَمْتًا لَهُ مَعنى كها فَعَلَ الرَّسولُ ﷺ مَعَ أَهل بيته إِنْ أَحْدَثَ أَحدُهم كذْبَةً.

<sup>(1)</sup> رواه احمد في المسند والحاكم صححه الألباني في صحيح الجامع ( 2/855 - رقم 4675)





## مقْدارُ الحَياة..

كو حسبنا وأمْعَنَّا الفكْرَ في مقدار حياتنا والفترة التي يُمكن أنْ نَحياها، لكانَ ذلكَ دافعًا لنا على إحسان العشرة. في مقدارُ عُمْر غايتُه سبعون سنة؟ أليسَ من الهدر أنْ نَحياهُ في مَشاكل أسريَّة مُستَمِّة؟!

قال رسولُ الله ﷺ: (أعمارُ أمَّتي بَينَ السِّتين والسَّبين، وقَليلٌ منهُم مَنْ يَجاوزُ ذلكَ).(١)

(1) صححه الألباني في صحيح الجامع .



وفي حديث عنْ سالم بن عبدالله عنْ أبيه أنه سَمعَ رسول الله ﷺ يقولُ: (إنَّمَا بَقَاءَكُم فيما سَلَفَ قَبلكم منَ الأُمَّم كَمَا بينَ صَلاة العَصْر إلى غُروب الشَّمس). (1)

فلو حَسَبْتُها أطولَ أوقات العصر في أيام الصَّيف سَتَجدَان أنها تُقاربُ الساعات الثَلاث!! فيالها منْ ساعات قليلة!! فتأمَّلا ذلكَ واحْتاطا لنفسيكُها إِنْ أَرَدْتُما صَلاحَها، ولا تَجْعَلا عُمُرَكُها يَنْقَضِي فيها منْ شَأَنه أَنْ يُقَصِّرَهُ أو يُنغِّصَهُ.

وتَذكرا -أيها الزَّوجان السَّعيدان- أنكُما تَعيشان في هذه الحياة لمَرة واحدة. ولَعلَّكما تَأذَنان لي بفكْركُما الواعي بأنْ نَخوضَ غمارَ هذه العَمليَّة الحسَابيَّة البَسيطَة بالتَّرتيب الآتي:

- إنَّ عُمْرَ الإنسان بناءً على الحديث السّابق هو ما بينَ السّتين والسّبعين عامًا، وإذا أخذنا المتوسطَ، عندَها يُصبحُ العُمرُ المفترضُ 65 عامًا، وإذا مَا طَرحنا منه 20 عامًا على الأقلِّ هي سَنواتُ ما قَبلَ الزَّواج، تَبَقَّى منَ العُمر 45 عاما التي ثُمثِّلُ سَنوات العطاء في عُمر الإنسان.
- وكما نَعرفُ أنَّ اليومَ يَحتوي عَلى 24 ساعة، تَنقَضي تلكَ الساعاتُ
   رغمًا عَنّا في أمور ثلاثة موزعةً تقريبًا كالتالي: 8 ساعات نَوم، و8
   ساعات عَمَل، و8 ساعات نقضيها في أنشطتنا المُختلفة.

<sup>(1)</sup> فتح الباري (2/46 - 557)

- بمَعنى أنَّ ساعات اليوم تَنقَسمُ إلى ثَلاثَة أَثلاث، كُلَّ أَمر منَ الأمور
   السَّابقة الذِّكر يأخذُ منْ يَومنا وليلتنا ما يُقاربُ الثلث.
- وإذا طَبَقْنا قاعدة الثَّلاثة أثلاث على 45 عامًا التي تُعتَبرُ في حياتنا سنوات الإنجاز، والتي يُفترَضُ أَنْ يَكونَ فيها الإنسانُ قدْ اقترنَ بشَريك حَياته، فهذا يعني أَنَّ المدة التي سَنَقْضيها في النَّوم 15 عامًا، وسنقضي في العَمَل 15 عامًا، وما يَتبقَّى 15 عامًا نُنْجزُ فيها أنشطتنا المُخْتَلفَة.
- أَنشطَتُنا اليَوميَّة كَثيرةٌ ومُتَعَدِّدَةٌ، تَتضَمَّنُ أوقات الأكل، والاستحمام والاهتمام بالبدن، وزيارات الأهل والأصدقاء، والتَّسوق، وتَربية ورعاية الأولاد، والسَّفَر، والمَرض، ومُراجَعَة المستشفيات، ومُشاهَدَة التَّلفاز، والمُحَادَثَة عَبْرَ الهاتف والجَوَّال، ونَحو ذلكَ...
- فإذا فَرَضْنا أَنَّ النَّشاطات السَّابقة الذِّكر تَأْخذُ منْ يَومكُما مَا يُقارِبُ 5 ساعات من 8، فإنَّ ما يَتَبقَّى لَكُما منْ وقت تَقْضيانه سَويًّا، رُبَّما لا يَتَعدَّى 3 إلى 4 ساعات في اليوم على الأكثر، أيْ بها مُعَدَّلُهُ 7 سنوات تَقريبًا منْ نُجْمَل حياتكُما مَعًا.

وإذا ما تَأَمَّلتُها الرَّسمَ التَّوضيحيَّ التالي وكَشفتُها الصَّورةَ في عَقلكها، فلَعلَّكُها تَستَخلصَان منه الكثيرَ منَ العبَر.



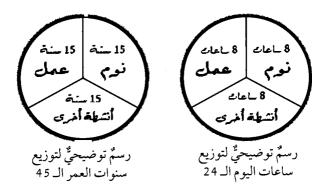

>> والآن أليستْ هذه حَياةً قصيرةً مُدَّةُ السَّبع سنوات، حَرِيٌّ بكُما أَنْ تَعيشاها بسَعادة وحُبِّ لبعَضكُما؟ أَمْ تُريدان أَنْ تَمْضياها في صراع وَخلاف؟! وفي شقاق وعتاب!! وفي ضرب وسبِّ وشَتْم!! وفي محاكم وشُرط!! والله إنَّ حياةً قصيرةً كهذه حَرِيَّةٌ بأَنْ تَصْبرا فيها عَلى ما قَدْ يَحَصُلُ لَكُما منْ سُوء وأَنْ يَجتمعَ قَلبَيكُما ويَتَحدُ.

وكَما قالَ الشَّاعرُ:

هَبْكَ عُمِّرْتَ مِثلُ مَا عَاشَ نُوحٌ ثُـمَّ لاقيتَ كُـلَ ذاكَ يسارا هلْ مِنَ الموتِ لا أبًا لكَ بُـدٌ أيُّ حَيٍّ إلى سِوَى المَوتِ صَارا(١)

<sup>(1)</sup> أبو مسهر (سير أعلام النبلاء 10/233)







# أَحْسَنْ إِذَا أَسَأْت.

> كَثيرًا ما يَدورُ بَيني وبَينَ طالب الاستشارة ذكرًا كانَ أو أنثى نقاشًا حَول تَقبُّل أحدهم فيها بينَه وبينَ نفسه أنه هُوَ المُخطأ، وإنني لأستغربُ تكوَّرَ نفسه بمثل هَذا الشَّكل! ورَفضها القاطع الاعترافَ بالخطأ. فأجدُ طالبَ الاستشارة يَشتكي منْ زَوجته وأنها هي التي فَعلتْ وفَعلتْ... وأنها هي التي تقعُ في الأخطاء المُتلاحقة... وأنها وأنها... وإذا سَألتُهُ هَذا السُّؤال: ألاَّ يُمكنُ أنْ تكونَ أنتَ الذي وَقَعْتَ



بالخطأ؟ فَيَتَلوَّى لسانُه، ويَتَضايَقُ منْ سُؤالي هَذا، وأَسْمَعُ أَصْواتَ نَفَخَاته، ولَوْ كُنتُ قَريبًا منهُ لَرُبَّها مَدَّ يَدَهُ وصَفَعَني، أَو طَرَحني أَرْضًا. فتأتي إجابَتُهُ بغضب وانفعال ويَرتَفعُ صَوتُهُ قائلاً: أنا لا أكذبُ عَليكَ، ثُمَّ كيفَ أنا أقولُ لكَ كَذا وكَذا... وأنتَ تَرُدُّ بمثل هذا الرَّد؟ وتَسألُني مثل هذا السؤال؟ وقُل نَفْسَ الشَّيء بالنِّسبة للمُتَّصلات منَ الزَّوجات.

وفي هذا يَحْضُرُني كَلامًا جَمِيلاً للإمام أبي حامد الغزالي عندَما ضَرِبَ مثالاً عن الأعمى فقال: (دَخلَ الأعمى دارَ قَوم فَتعَثرَ فيها بأواني الدَّار، فقالَ هَم: ما بالُ هذه الأواني تُركَتْ عَلى الطَّريق، لمَ لا تُردُّ إلى مَواضعها؟ فقالوا لَهُ: تلكَ الأواني في مَواضعها! وإنها أنْتَ لَسْتَ تَهتَدي للطَّريق لعَماك، فالعَجبُ منكَ أنكَ لا تُحيلُ عَثرَتَكَ عَلى عَماكَ وإنها تُحيلُهَا إلى تَقصير غَيركَ). (1)

فيا أَيُّهَا الزَّوجُ تَقَبَّلْ بَينَكَ وبَينَ نَفْسكَ أَنكَ قد وَقَعْتَ فِي الخَطأ، أو حَتَّى مُجُموعَة منَ الأخطاء، فوُقُوعُكَ فيه أمرٌ طَبيعيٌّ كَونُكَ بَشَرًا، ولا تُحاولْ أَنْ تُبَرِّرَ الخَطأَ وتَلتَفَّ عَليه، أو أَنْ تُوجدَ لهُ أَلْفَ مُسَوِّغ و أَلفَ حُجَّة، وعَليكَ أَنْ تَتَحَمَّلَ مَسْؤُوليَّته، ولتَكُنْ شُجاعًا وتَعتَرف، وَالْقِ باللاَّئَمَة عَلى نَفسكَ لا عَلى غَيركَ، ولا تَرْم عَلى كَاهل زَوجتكَ تَبعات أَفْعَالكَ.

<sup>(1)</sup> إحياء علوم الدين (3/20)

وأنتِ أيَّتها الزَّوجة تشجَّعي واعترفي بخطئكِ تجاه زوجكِ، واعتذري منه لو بَدرَ منكِ خطأ تجاههُ، وحاولي جاهدةً ألاَّ تُكرِّري الوقوعَ فيه.

ولِيُتْبِعَ كُل منكما السيئةَ إذا صدرتْ منهُ بالحسنة تَمْحُها، فتُنسى الإساءةُ ويَبقى الإحسانُ.

ولعلِّي أَذَكِّركُما بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه أرادَ سَفَرًا فقالَ: يا رسولَ الله أوصني قالَ: (اعبد الله ولا تُشركْ به شَيئًا). قالَ: يانبي الله زدْني. قالَ: (إسْتَقِمْ ولتُحَسِّنْ). قالَ: يا نَبي الله زدْني. قالَ: (اسْتَقِمْ ولتُحَسِّن خُلقكَ). (1)

<<<

والشَّاهِدُ منهُ قولُه: إذا أَسَأَتَ فأحسن. وهنا نُلاحظُ أنه لمْ يَقُلْ: إذا أَسَأْتَ فاعْتَذَرْ وإنها قالَ: فأَحْسِنْ. والذي يَظهَرُ لي أنَّ هُناكَ فَرقًا بينَ الاعتذار والإحسان. فالإحسانُ لَفْظٌ عامٌ، يَبْدَأُ بالاعْتذار، ونهايَتُهُ مَفْتُوحَةٌ!! بالإحسان العَاطفيِّ والعلِي ونَحو ذلكَ...

<sup>(1)</sup> رواه ابن حبان والحاكم وصححه الألباني في الصحيحة (3/230)





## مَنْ يَتْبَعُ مَنْ؟ ••

إنَّ منَ الأشياء التي لَمْنتُها وَاقعيًّا هُوَ وُجودُ اختلال واضح في إحدى زَوايا العلاقَة الزَّوجيَّة، ومَنْبعُ هَذا الاختلال هُوَ منْ تَصَوُّر نَاقص تَحْملُهُ بَعضُ الزَّوجات.

وهذا التصوّرُ محوَرُهُ هو رغبة الزَّوجة أَنْ تُنافسَ زَوجَها وتُزاحَهُ عَلَى قيادَة الأُسرة، فتَتبَدَّلُ الصُّورةُ وتَنْقَلَبُ الأدوارُ، وهذا الأمرُ لا يَقبَلُهُ كَثيرٌ من الأزواج، وبسَببه تَحدُثُ الإشكالاتُ وتكثرُ

الخلافاتُ وتَضْطَربُ الأُسرةُ. والأفضلُ لو تَركَتْ الزَّوجةُ الأمرَ وتَبعَتْ ذَا الأمر.

وَلنَتصوَّرْ الحياةَ الزَّوجيَّةَ كَأَنها سَفينَةٌ تَقْطَعُ البحارَ والمحيطات، لذلكَ فمنَ الطَّبيعيِّ أَنْ يَكُونَ لَهَا قَائدٌ واحدٌ يُوجِّهُهَا ويَحْسبُ طُرُقَ سَيرهَا، وبَقيَّةُ أفراد الطَّاقَم يُساندُونَهُ ويُسَاعدونهُ في قيادَته للوُصول إلى سَيرهَا، وبَقيَّةُ أفراد الطَّاقَم يُساندُونَهُ ويُسَاعدونهُ في قيادَته للوُصول إلى بَرِّ الأمان وشَاطئ الرَّاحة. وهلْ يُمكن أَنْ نَتصَوَّرَ سَفينَةً بلا قائد؟ أو بلا مُساعدين؟ أو فيها أَكْثرُ منْ قائد يَعمَلُونَ جَمِيعًا في وقْت وَاحد؟ إذًا هي مَسْأَلةٌ تكامُليَّةٌ بينَ جَمِيع أفراد طاقَم السَّفينَة. فالقائدُ لَهُ دَوْرٌ يُؤديه، وجَمِيعُ مَنْ هُمْ مَعَهُ لهمْ دَورُهُم المحدَّدُ الذي يَقومُون به، والمُفترَضُ أَنْ يَلتَزمَ كُل واحد بدوره وَلا يَتَعدّاهُ إلى دَور غيره. هُنا يَجبُ أَنْ نُنبَةَ إلى أَنَّ الكُلَّ يَجبُ أَنْ نُنبَةً إلى أَنَّ الكُلَّ يَجبُ أَنْ يُعْمَل بروح الفَريق الواحد، إذْ لَيسَ منْ حُدود فاصلَة بشَكْل واضح بَينَ كُلِّ دَور ودَور.

فَقِي تَربية الأبناء مَثلاً لا نَسْتَطيعُ أَنْ نَقولَ أَنَّ الـمَسؤُوليَّةَ كُلُّها تَقَعُ عَلى عاتق الزَّوجة دُونَ الزَّوج أو العَكس، بلْ نَقولُ أَنَّ كليها يَجِبُ أَنْ يُؤدي دَورَهُ بها يُحَقِّقُ التَّربيةَ السَّليمةَ لهم، وأَنْ تَخْفَظَ الزَّوجةُ لزَوجها مَكانَته، وأَن تَجْتَهدَ في تَطبيق تَوجيهاته ما لَمْ تُخالف الشَّرع، خَاصَّةً إذا كانَتْ ذُريَّتها ذُكُورًا! لأَنَّ الأَبَ أكثرُ قُدْرَة منها عَلى تَوجيههم لأَنْ يُصبحُوا رجالاً لَدَيهم القوَّةُ عَلى خَوض غهار الحياة بنجاح.

وأَنْ يَحفَظَ الزَّوجُ للزَّوجَة مَكانَتها وتَوجيهاتها إذا كَانَتْ ذُريَّتُهما إِنَاثًا! لأَنَّ الأَمَّ أقربُ لَهُن، وأكثرُ قُدْرَةً عَلى فَهْم حَاجياتهنَّ. عَلى أنه لا يُوجدُ حُدودٌ فاصلةً واضحةُ الـمَعَالم تَمامًا بَينَ هَذا وذاك.

وَكَمْ سَمَعْتُ مَنْ شَكَاوَى الأزواج عَلى زَوجاتهم في أمور مُعَيَّنة، ثُمَّ يَتَبَيَّنُ لِي فيها مُباشرةً أنَّ الزَّوجة تُريدُ احتلالَ مَوقعَ زَوجها وتَرحيله إلى مَوقعها، وهُوَ يُدافعُ عَنْ مكانته بشَتَّى الوَسائل والطّرق.

ولا يَتَصَوَّرْ أَحَدَكُما أَنَّ هناكَ مَوقعَين حَقيقين!! مَكتوبٌ عَلَى الأُوَّل مَورُ الزَّوجِ والآخَر دَورُ الزَّوجِة، كَلاَّ!! الأَمْرُ لَيسَ كَذَلكَ!! بلْ هي أُمورٌ خاضعةٌ للمُشاهَدات المُجْتَمَعيَّة والأعراف والتَّقاليد. ومنَ المُتعارف عليه في بلادنا العَرَبيَّة أَنَّ الصُّورةَ الذِّهنيَّةَ المَرْسُومَةَ عن الزَّوجِ أَنه هُوَ الكُلُّ في الكُلِّ وأنه (سي السَّيد)، وَالمَالكُ الوحيدُ، والمُتَصَرِّفُ السَّديدُ. وبناءً عَلى هَذه الصُّورة لا يَرْضَى الزوجُ أَنْ يُعامَلَ بأقلِّ منْ ذلكَ حَتَّى وإنْ بنع بَكُنْ هوَ لذلكَ أَهْلٌ، بلْ حَتَّى ولَوْ كَانَ أَحْمَقًا أَهْوَجًا، أَيْنَما تُوجِهُهُ لا يَأْتِ بخير.

لذا رسالتي لَك أيّتها الزَّوجةُ السَّعيدةُ أَنْ تُراجعي طريقتَكِ في التَّعامُل مع زَوجكِ ومع الأَحداث التي تَمَرُّ عَليكُما، فَربَّما أَنتِ منْ حَيثُ تَشعرينَ أو لا تَشْعُرينَ تُريدينَ مُصادَرَةَ مَوقع الزَّوج القائد واحْتلالَهُ، أو عَلى الأقلِّ



#### الرَّكيزَةُ 26 >>

تُريدينَ مُزاحَمَتهُ عَليه، وهَذا ما لا يَقْبَلُهُ الزَّوجُ، فتَنشَبُ الخلافاتُ، وتَقومُ الـمَعاركُ، وتَتأَجَّجُ الصِّراعاتُ بينكها.

وفي هَذا يَحْضُرُني قَولُ برنارد شو: (المرأةُ ظلُّ الرَّجل عَليها أَنْ تَتْبَعَهُ لا أَنْ تَتُبَعَهُ لا أَنْ تَقُودَهُ ﴾.(١)

<<<

فإنْ أَرَدْتِ السَّعادةَ أَيِّتها الزَّوجةُ فَعَليكِ باسْتحضار ذلكَ، وطَبعًا هَذا لا يَعني أَنكِ لا تُقدِّمين لَهُ الـمَشورةَ بلُ قَدِّميها لَهُ وشاركيه آراءَه، وَكُونِي لَهُ الظلَّ الذي يَسْتَفيءُ به، والقَبَسَ الذي يُضِيءُ لَكُما طَريقَ السَّعادة في حَياتكما معا.

<sup>(1)</sup> متعة الحديث (ص: 66)





## الابْتسامَـةُ روحُ الـحَـياة••

> الابتسامةُ ذلكَ الجَمالُ الكريستالي...

الابتسامةُ ذلكَ السُّلوِكُ المرغوبُ فيه على الدّوام...

الابتسامةُ رسالةُ الحُبِّ والأمان...

الابتسامةُ سرُّهَا عَجيبٌ!! وسحْرُهَا أَعْجَبُ!!

كُمْ منْ إنسان غَاضِبٍ قُوبِلَ بابتسامَة، فَبَدَّلَتْ حالَهُ إلى رضا وسُكونً. وكُمْ منْ حَزين

تَهَلَّلَ وَجْهُهُ لَهَا اسْتَبْشَارًا وتَفَاؤُلاً وَسُرُورًا.



فلا تَتهاوَنا أَيُّها الزَّوجان بأَثَر الابتسامة عَلى بَعضكُما. فَهِي كَما قيلْ: أَقَلُّ كُلْفَةً مِنَ الكَهرباء وأَكْثَرُ إِشْراقًا منها. (1)

وهُنا لابُدَّ أَنْ تُدركي - أَيِّتها الزَّوجةُ الباسمَةُ - أَنَّ زَوجَكِ يَتَمنَّى منكِ الابتسامَ عَلى الدَّوام، ولذلكَ قَالوا في الـمَثَل:

إِنَّ الزَّوجَ كَالْمُصَوِّر يُريدُ منْ زَوجته أَنْ تَبْتَسمَ دَائهًا.(2)

ولماذا بالذات نحنُ مَعاشر الرِّجال نُطالبُ زَوجاتنا بكَثرة الابتسام؟! لأننا نَعيشُ في زَمن غَلَبَتْ عَلى طابعه صُعوبة الحياة، وكَثرة المشاغل والأعمال، وثقلتُ الكواهل بالدُّيُون، وَوُجوب تَأمين السَّكن ومُسْتَلزَمات الأُسرة وسَيارَاتها وخَدَمها، وسَفَرها!! فَضْلاً عَمَّنْ تَعَثِّرَ في تجارَته، فَخَسرَ ثَرْوتَهُ، كما حَصلَ قريبًا في مجتَمعنا منْ هُبوط لأسعار الأسهم، وضياع الأموال فيها. إذًا فَكُل ذَلكَ عما يَمُرُّ به الزَّوجُ يكونُ لَهُ ضَريبةٌ منَ الهَمِّ والغَمِّ قَدْ يَمتَدُّ الْابتسامة عَلى مُحيّاكِ أَمامَ زَوجكِ عند اسْتقباله وتوديعه وخلال مُجالستك له، وألا تكوني كما يُقال ثقيلة الدم، جاثية على الكبد، مُقطبة الجَبين... كلاً!! بلُ عليكِ بالمرح وخفَّة الرُّوح وابتسام الثغر مَعَ زَوجك، حَتَّى تُرَوِّحي عنْه ما أصابَةُ منْ هَمٍّ ونكد، ليشْعُرَ بالرّاحة والـمُتعة والأُنسَ مَعَك.

وتَذَكَّري كَمْ لتبسّمُكِ منْ أَثر عَلى نَفس زَوجكِ المهموم، المُتعب

<sup>(2)</sup> متعة الحديث (ص: 68)



<sup>(1)</sup> متعة الحديث (ص: 132)

المَغموم. فضلاً عن الأجر الذي سيُضافُ إلى ميزان حسناتكِ يوم القيامة لحسن تَبَعُّلك لزوجك.

وكُلَّ ما قلتُهُ للزوجة هُوَ مَطلوبٌ منَ الزَّوجِ أَيضًا، فَلا يَعني ذلكَ أيّها الزوجِ أَنْ تُهملَ حَقَّهَا، أَوْ تَتْرُكَ الابتسامَةَ عندَ مُقابَلَتها أو مُجالَسَتها.

وتَذكَّرا -أيُّها الزَّوجان الـمُبْتَسهان- بأنَّ الـمَدْخَلَ لقلوب بَعضكها هُوَ الابتسامُ لا العُبوسُ. وحَتَّى وإنْ كانتْ ظُروفُ الحياة صَعبةً، والقلبُ مُثقَلٌ بالـمَشاغل، فَلا بَأْسَ منْ أنْ تَبْتَسها، أو على الأقلِّ تُحاولان أنْ تَرسها البَسْمَةَ عَلى شفاهكُما رَسْماً. حَتَّى يُصبحَ الابتسامُ لَدَيكُما عَادةً لا تَنفَصلُ عَنكُما مَهْما كانت الظُّروف.

ومنَ الحَسَنِ أَنْ أُذكِّرَكُها بها رواهُ جرير رضي الله عنه حيثُ قالَ: مَاحَجَبَنِي رسولُ الله ﷺ مُنذُ أَسْلَمْتُ ولارَآنِي إِلاَّ تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي. (١)

فاتَّخُذا عَلى أَنْفسكُما عَهْدًا ألاَّ تُقابلا بَعضَكما بعد اليوم إلاَّ بابتسامة مُشرقَة، حاولا أنْ يَكونَ مَنْبَعُها قَلبَيكُما.

وبها أننا في موضوع الابتسامة فلَعَلي أحكي لكُما ما تَبْتَسهان منهُ: فعنْ محمد بن إسحاق الصَّير في قالَ: سَألْتُ الزُّبيرَ مُنذُ كَمْ زَوْجتُكَ مَعَكَ؟ قالَ: لا تَسْألني لَيسَ تَرِدُ القيامَةَ أَكثرُ كباشًا منها، ضَحَّيتُ عَنها سَبعينَ كَبْشَا. (2)



<sup>(1)</sup> رواه البخاري ( 178 .6 - رقم 3035 فتح)

<sup>(2)</sup> سير أعلام النبلاء ( 12/314)

<<<

ولأهميَّة مَوضوع الابتسامة ومَدَى تَأثيرها في البشر أُنشِأَتْ رابطَةٌ تُدْعَى «الرّابطَةُ الأمريكيَّةُ للعلاج والمَرح»، منْ مُعتقدَاتها أنَّ منْ بَين الأشياء التي غالبًا مَا نَفْتَقرُ إليَّها في حياتنا هي الضَّحكُ المُمْتعُ. وقدْ حَدَّدَ العُلماءُ في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو تسعة عَشر نَوْعًا منَ الابتسامة، كُلِّ منها تَستَطيعُ أنْ تُوصلَ رسالةً سَعيدةً، تُواجَهُ عَلى الأَغلب بابتسامة مُماثلة.





# الفِرارُ مِنَ الدُّيون.

إنَّ منَ الأخطاء الفادحة في حياة الأُسر هُوَ قَضاءُ الحَوائج بالدَّين. ولا تكادُ تَجدُ واحدًا قَدْ اضْطَرَّهُ الزَّمانُ للاسْتدانَة، إلا وقَدْ نَدمَ عَلى ذلكَ اليَّوم الذي اقْتَنَعَ فيه بتلكَ الفكْرة. ويَشْتَدُّ الألم إذا كانَ ذلكَ الدَّينُ لتحقيق كماليات في حياتنا!! كَمَنْ يَسْتَدين ليُسافرَ، فَيَأْخُذُ قَرْضًا بمبلغ مُعَيَّن يَستَمرُّ في سَداده سَنةً أو أكثر. أو لتغيير أثاث بَيته بأكْمَله بدُون داع. وغيرُ ذلكَ منَ الأمور الكماليَّة التي تتَّجهُ بالتَّاكيد إلى طَرف التَّبذير.



وأذكُّرُ في هذا الشَّأن أنَّ أحَدَ الأزواج اسْتَخرجَ لَهُ سَيّارةً وباعَها بمبلغ ثلاثة وثَلاثينَ ألف ريال كي يُسافرَ هُوَ وَزَوجتُه إلى أحَد البلاد الأوروبيَّة لـمُـدَّة ثَهانيَة عَشَر يَومًا فَقَط، ولَوْ قُمْنا بحساب مَا سَيَصْرفُهُ يَوميًا هُناك، لكانَ الجوابُ أكثرَ منْ (1800 ريال سُعودي)!!

أليسَ هذا المبلغ كبيرًا؟

أليسَ هذا المبلغ الكبير قَد صُرفَ في شيء كَماليٍّ ؟

ألا يُمكنْ أَنْ تَمَرَّ به ضَائقَةٌ شَدَيدةٌ في الـمُستَقبَل يَضْطَرُّ وَقتها إلى الاقتراض؟ عندَها كَيفَ سَيتصَرَّفُ وعَليَّه سَدادُ قَرض سَابق؟!

و لاحظا مَعي أنَّ الرِّحلة التي قَضَياها هَذان الزَّوجان في الخارج، وتَمَّ صَرْفُ كامل المبلغ الـمُقْتَرَض أثناءها قَد انقَضَتْ سَريعًا ولَحَظاتُ الأنس والفَرَح قَد انْتَهَتْ، بَينها مَا تَزالُ تَوابعُ القَرض لَم تَنْتَهِ بَعد، وسَيَسْتَمرّان في سَداده لسَنَوات قادمَة.

فيا أيها الزَّوجان المُخَطِّطان حَذار ثُمَّ حَذار منَ الوُقوع في مثل هَذه الأخطاء، وَوَفِّرا أَمْوالَكُها حَتَّى ولَوْ كانَ كُلِّ منْكها مُوَظَّفًا لهُ دَخْلُهُ، لأَنَّ ذَلكَ سَيَعودُ عَليكُها بالنَّفْع الدَّائم في المستقبل.

وخَيرٌ لَكَمَا أَنْ تَشْتَرَكَا فِي شراء بَيت تَعيشان فيه، وتَخْفَظان فيه أَمُوالَكَمَا، ولَخَيرٌ لَكَمَا أَنْ يَكُونَ هَذَا الأمرُ فِي سُلَّم الأَوْلَويّات.

ولَعلِّي أَقفُ مَعَكُم على مشكاة النُّبوة لنَسْتَطْلعَ أَحدَ قَبَساتها، فعنْ عقبة

الرَّكيزَةُ 28 >>

بن عامر رضي الله عنه أنه سَمعَ رسولَ الله ﷺ أنه قالَ: «لا تُخيفُوا أَنفُسَكُمْ بَعدَ أَمْنِهَا؟ قَالوا ومَا ذاكَ يا رسول الله؟ قالَ: الدَّيْنُ». (1)

(((

وهُنارَجاءٌ أَمَّنَى منْ كُلِّ زَوجَة أَنْ تُقَدِّرَ أَحْوالَ زَوجِها وظُرُوفه الماديَّة. ولا تَنْظُرْ إلى غَيرها منَ النِّساء فَتَطْلُبُ منْ زَوجِها ما لا يَسْتَطيعُ تَحْقيقَهُ لَها إلاَّ بدَين، والذي يُعتَبَرُ مُهَدِّدًا منْ مُهَدِّدات تنغيص السَّعادَة الزَّوجيَّة.

وقَدْ خَلَّدَ التّاريخُ إحْدَى شَكاوى الرِّجال عندَما قالَ:

عَلِيلٌ مِنْ مَكَانَين

مِنْ مَكَانَين

مِنَ الأسْقامِ والدَّينِ

مِنَ الأسْقامِ والدَّينِ

وفي هَذين لي شُغْلُ

وحَسْبي شُغْلُ هَذينِ

وحَسْبي شُغْلُ هَذينِ



<sup>(1)</sup> رواه الطبراني في الكبير 17/328 - رقم 906 ورواه البخاري في التاريخ الكبير بلفظ ،لا تخذقوا أنفسكم بالدين ، 6/430 - رقم 2885، وصححه

الألباني في الصحيحة (5/546 - رقم 2420)

<sup>(2)</sup> سير أعلام النبلاء (13/9)





## كُنْ مَــرَنًا ••

> منَ الأمور الـمُهمَّة التي تُساعدُنا عَلى خَوض غيار الحياة بنَجاح امْتلاكنا قَدْرًا منَ الـمُرونَة، مما يُساعدُنا عَلى التَّواصُل النّاجح معَ مَنْ حَولنا.

والقاعدةُ في هذا الأمر هيَ: الشَّخصُ الذي يَمتَلكُ مُرونَةً أَكثرَ، تكونُ لَديه سَيْطَرَةٌ عَلَى أَوْضاعه بنسبَة أَكْبر.

وعندَما أَطْرَحُ رَكيزَةَ الـمُرونَة هذه فإنّني لا أَقْصدُ بذلكَ الضَّعفَ والخُذلان!! إنها أقصدُ تَقَبُّلَ



بعض الأخطاء التي تَقَعُ منَ الـمُحيطين بنَا، هَذا التَّقَبُّلُ لاَ يَعْني بالتَّأْكِيد أَنّنا أَناسٌ ضُعفاءٌ مَعْلُوبٌ عَلى أَمْرِنا!! ولَكنْ هيَ الـمَقْدرَةُ عَلى إعْطاء فُرَص للآخرين، ومُساعَدَتهم عَلى تَخَطِّي مَا يَبْدُرُ منهم منْ أَخطاء، أَوْ تَقْصير في حَقِّنا.

وليستْ كُلُّ الأخطاء نستطيعُ أَنْ نَتَقَبَلَها بِشَكل مَرن. ولَعَلَي أَضْر بُ لذلكَ مَثلاً منْ قصص الحَياة التي تَمَرُّ عَلَيْ، فَتُركي شابٌ تَزوَّجَ مُنذُ سَبْع سَنَوات، كانَ في بداية زواجه قَدْ دَخَلَ عَلى زَوْجَته فَلَمْ يَجدْ وَجْبَةَ الغَداء جَاهزَةً، ولهَ سَأَلَها لماذا لَمْ تُجَةِّ للغَداء جَاهزَةً، ولهَ سَأَلَها لماذا لَمْ تُجَةِّ للغَداء جَاهزَةً، ولها سَأَلَها لماذا لَمْ تُجَةِّ للغَداء وتناوَلاها سَويًا. فَشُسَهُ إلى المَطعم القريب من سَكنه، وأَحْضَر وَجْبَةَ الغَداء وتناوَلاها سَويًا. وبَعدَ فترة من الزَّمن لَيْسَتْ بطويلَة، تكرَّر نفسُ المَوقف منْ زَوْجَته مرات عديدة، وتَبعًا لذلك كانتْ رَدَّةُ فعله مُشابَةً لما حَصَلَ منهُ سابقًا بالاسْتجابَة لأَمْر شراء الوَجْبات من المَطاعم. وهَكذا اسْتَمَرَّ الوَضْعُ واسْتَمَرَّتْ بها لحَيْدةً حَتَّى أَنْجَبَا ثَلاثةً منَ الأَطْفَال.

اتَّصلَ بِي تُركِي شَاكيًا منْ عَدَم اهْتهام زَوجته به، وتَقْصيرها في شُؤون بيتها، وأَنه يَأْتِي منَ العَمَل وهُوَ في قمَّة التَّعَب وَالإِرْهاق وَلا يَجِدُ غالبًا وَجْبَةً جاهزةً. ويَسْأَلني مَاذا يَفْعَلُ مَعَها؟ وكَيفَ يَحلُّ هَذه الـمُشْكلَة؟

وأذكُرُ أنه كانَ منْ بَين الأَسْئلَة التي وَجَّهْتُها إليه: هَلْ سَبَقَ وَكَرَّرَتْ هَذَا التَّقصير مَعَكَ؟ فإذا بي أتَفاجَأُ بجَوابه: إنها تُكرّر ذلك أكثر منْ ثلاث

مرات أسبوعيًا منذ أن تَزوَّجْتها.

فَسَأَنْتُهُ أَيضًا: ولماذا لا تتَّخذُ مَوقفًا واضحًا منها حيالَ ذَلكَ؟

فَرَدَّ قَائلاً: في الحَقيقة إني أَجدُ في نَفسي ضَعْفًا لتَقْويم هَذا الخَلَل، ولذلكَ أَميلُ إلى الصَّمْت وتَقَبُّل أَمر تَقْصيرها، كَيْلا أَدْخُلَ مَعَها في جدال وَارْتفاع في الأصوات ينتهي بمشاكلَ عديدة، وإني أُحبُّ أَنْ أُعاملَها بمُرونَة، وأَكْرَهُ الشَّدَّة مَعها -انتهى كلامُه-.

هُنا يَتَضحُ لنا الفَرقُ بينَ المُرونة والضَّعف، فتَصَرُّ فُهُ لَيسَ تَصَرُّ فَا يُقْصَدُ به المُرونةُ!! نَعمْ، لَوْ أَنّها قَدْ قَصَّرَتْ مَعهُ مَرَّات قَليلة، لَقُلنَا أَنَّ خُضُوعه لَما مُرونَةٌ منهُ، أَمّا وقَدْ تَكَرَّرَ بمثل هَذا الشَّكْل! فَإِنّنا نُصَنِّفُ تَصَرُفَها بأَنهُ عَدمُ مُبالاة وإهمال و كَسَل منها في حَقِّ زَوجها وأولادها. إذًا التَّعامُلُ مَعها بمُرُونَة في هَذا الأَمْر ما هُوَ إلاَّ ضَعْفٌ... وفَرْقٌ كَبيرٌ بينَ المُرونَة والضَّعف!!

<<<

فكُونا أَيُّهَا الزَّوجان مَرنين معَ بَعضكُما البَعض، بلا خُضُوع وضَعْف، عندَها تَسْتَطيعان السَّيطرَة عَلى أوْضاعكُما بشَكْل أَكْبَر، وتَسْتَقرُّ حَياتُكُما أَكْثر فَأَكْثَر.







## 

> الرُّوتينُ هو القَاتل الثاني للحُبِّ بَعدَ الفَقْر في حياة الأَزْوَاج، وللأَسَف نحنُ بأَيدينا نَصْنَعُ هذا القاتلَ الصامتَ ونُقَوِّيه، فيَكْبُرُ ويُسَيطرُ عَلى حَياتنا الزَّوْجيَّة، ويَبْدَأُ بقَضْم سَعَادَتها دونَ أن نشعُرَ، إلى أنْ يَقْضَى عَليها.

وإنَّ منَ الأمُور التي يَجِبُ أَنْ يُطَبِّقَها الزَّوجيَّة والأَسَريَّة أَمْرُ

التَّجديد. وكَمْ في التَّجديد منْ تَحقيق لكَثير منَ التَّقَارُب وإدْخال التَّرْفيه والسُّرور على جَميع أفراد الأُسْرَة. وهُوَ يُؤَدي بالتَّأْكِيد إلى تَنْشيط الحَيَاة الزَّوْجيِّة، ومَنْحَهَا جُرْعَةً منَ الحُبِّ الدَّافِع، وهَذا كَفيلٌ بإضْفَاء جَوِّ منَ السَّعادَة والسُّرور والمُتْعَة في حياة الأُسْرَة كُلّها.

يَقُولُ الأديبُ الأريبُ الشَّيخُ علي الطَّنطاوي: (إنَّ منْ أَسْباب التَّوفيق في الزَّواج أَنْ يَبْتَكَرَ فيه الزَّوجان أَسْلُوبًا للتَّجْديد ودَفْع الحَياة النَّمَطيَّة الـمُتَشَابِهَة، أَعْرفُ رَجُلاً منْ أَرْباب النُّكْتة كانَ يُعدُّ لزَوْجَته كُلَّ يَوم مُفَاجَأةً، فهُوَ يَتَصَيَّدُ الأَخبَارَ ليَقُصَّها عَليها ويَخْتَرعُ منَ النُّكات العلميَّة أنواعًا عَجيبةً تكونُ في أوَّها جدًا كَالجدّ، ثُمَّ تكونُ مَادةً للضَّحك منها والحَديث عنها شَهْرًا.

جَاءَ هَذَا الرَّجلُ يَوْمًا فَوَجَدَ زَوجَهُ مُنْفَرِدَةً فِي الدَّارِ تَشْكُو الـمَلَلَ، وكَانَتْ امْرأةً عَاميَّةً، فَأَحَبَّ أَنْ يُشغلَها بشَيء فَجَعَلَ يَلْوي وَجْهَهُ وَيُظْهِرُ الأَلَمَ فارْتَاعَتْ وسَأَلَتْهُ: مَا لَكَ؟

قالَ: لا شَيء... لا تَهْتَمي...

قالتْ: مَا لكَ؟ قُلْ لِي ممَّ تَتألَّم؟

قَالَ: لا أَدْرِي، رجْلي كُلها أُحسُّ كَأَنَّ النَّارَ تَمشي فيها. وجَعَلَ

يُفتّشُ ويَتَحَسَّسُ رِجْلَهُ كَأَنهُ يُفتِّشُ عَنْ مَوضعِ الأَلَم، حَتَّى اهْتَدى إليه فقالَ: هَاهُوَ ذَا إِنهُ هُنا فِي خُنصُر رَجْلِي، إِنهَا علَّةٌ مُخيفَة قَرَأْتُ عَنها، إِنَّ فَعَصُرَ رَجِلِي مَغْمُوسٌ فِي اللَّحم. ولَمْ تَنْتَبهْ المسْكينَةُ مَنْ خَوفها عَليه أَنَّ كُن خُنصُر مَغْمُوسٌ فِي اللَّحم. وانْطَلَقَتْ إلى الْهَاتف لتَدْعُو الطَّبيبَ. كُلَّ خُنصُر مَغْمُوسٌ فِي اللَّحم، وانْطَلَقَتْ إلى الْهَاتف لتَدْعُو الطَّبيبَ. فقالَ: لا ، لا فتشي في الدَّليل عَنْ طَبيب مُخْتَصِّ بمَرض الخَناصر، وأَمْضَتْ زَوْجَتُهُ في ذلكَ نصْف ساعة. ثُمَّ ضَحك، فَعَرفَت النُّكْتَة، وصارَتْ لها مَثارًا للضَّحك ومادَةً تُحَدِّثُ بها جاراتها.

وأنا لا أَطْلُبُ منْ كُلِّ زَوج أَنْ يُمَثِّل مثلَ هَذه الرِّوايَة السَّخيفَة!! بلْ أُريدُ منَ الأَزْواج أَنْ يَعْلَمُوا أَنَّ منْ أَكْبر أَسْباب الشِّقَاق بَينَ الزَّوجَين الحَياة الراكدة التي تُمُّرُ أيّامُها مُتَشابَهَةً مُتَماثلَةً، كُلُّ يَوم مثلُ أَمْسه، وَشبْهُ غَده، وَكُلُّ شَيء فيها لا يَتبَدَّلُ وَلا يَتَجَدَّدُ، حَتَّى تَوزيع الغُرَف، ومكان الأثاث، وألوان الطعام، وأسلوب الأكْل. ولا أَدْري مَا الذي يَمْنَعُ أَنْ نَأْخُذَ الحَكْمَة منْ هَذا المَجْنون فَنَعْمَدُ أَبدًا إلى قَتْل الرُّوتِين بالتَّغْيير والتَّبُديل الَّذي تَحْتَملُهُ ميزانيَّتنا، ولا تَسُوء به أَحْوَالُنا. فَتَذْهَبُ الزَّوجة لِل دَار أَهْلها فَتَقْضي فيها أيامًا، ويَبْقَى الرَّجلُ وَحيدًا يُعالَّجُ أَمْرَهُ بنَفْسه، أَوْ يَكُونُ ضَيفًا مَعَها عندَ أَهْلها فيَجدُ مَنْ تَبَدَّل



الحال مَا يُجَدِّدُ نَشاطهُ، ويَشْحَذُ شُعُورَهُ، ثُمَّ يَدْعُو أَهْلَ المَرْأَة ليَقْضُوا عَنْدَهُ أَيّامًا مثلها. أَوْ يَأْخُذُ زَوجَهُ وأَولادَهُ. فَيَأْكُلُون يَوْمًا في مَطْعَم، أَوْ يَخْملُون الطَّعامَ فَيَتَعَشُون عَلى صَخْرَة في الجبل أَوْ عندَ سَاقيَة في البستان).(1)

وزيادَةٌ عَلى مَقُولَة الشَّيخ السَّابقة الذِّكْر، فهُناكَ مئاتٌ منَ الأَمثلة التي يُرادُ بها التَّجديدُ في الحَياة الزَّوجيَّة، وأَعْتَقدُ أَنَّ الزَّوجة هي المَعْنيةُ الأُولَى بأَمر التَّجديد في الأُسْرَة، نَظَرًا لدَوْرهَا الكَبير في إدارة شُؤونها، ولكنْ مَا يَنطَبقُ عَلى الزَّوجة يَنطَبقُ عَلى الزَّوج أَيضًا، فكلاهُما مَستُولٌ عَنْ أَمر التَّجديد، وكلاهُما مُكمِّلٌ للآخر في تَحقيق إنْجَازه.

فمثلاً يُمكنْ أَنْ تُخَطِّطَ الزَّوجةُ لقضاء إجازة صَغيرة خارجَ البيت، أو خارجَ المُدينة، فتُجَهِّزَ كلَّ مُتَطَلَّبات هَذه الإجازة، وما عَلى الزَّوج إلاَّ أَنْ يَبْدَأَ فِي تَنفيذ هَذه الْخُطَّة ويُساعدُ زَوْجَتَهُ عَلى تَحقيق أَمْر التَّرفيه، حتَّى يَسْتَمتعَ جَميعُ أَفراد الأُسْرَة بذَلكَ، وَيَتمُّ قَتلُ الرُّوتين، وتَخفيفُ حدَّة الإكتئاب إنْ وُجدَ.

<sup>(1)</sup> مع الناس (صفحة: 201)



ويُمكنْ أَنْ تَقُومَ الزَّوجةُ بتَغيير ترتيب أثاث المَنزل، كَي تُبْعدَ أَفرادَ أُسْرَتها عَن الـمَنْظَر المُملِّ، ولَكنْ عَليها مُراعَاة رَغبات الآخرينَ ومَا يُريحُهم أَثناءَ تَغيير تَرتيب المَنزل برغبة التَّجديد.

وما المَانعُ بأَنْ تَطَّلعَ الزَّوجَةُ عَلى هوايات زَوجها وَأُولادهَا، فَتُسَهِّلَ لَهُم الأَمْرَ لَمُهارَسَتها، بلْ وَتُشاركُهُم بَهَا وتَدْفَعُهم لَمهارَسَتها بأَفْضَل الطَّرق.

كَما عَلى الزَّوجَة أَنْ تَقُوم بِتَجديد هَيئَتها مِنْ وَقت لآخر، لتُدْخلَ البَهْجَة عَلى نَاظرَي زَوجها حينها يَرَاهَا، وأَن تَحْرص عَلى التَّجديد في طريقة لبْسها أَوْ قَصَّة شَعْرها، أَوْ زينتها، أَوْ حَتَّى في طَريقَة حَديثها مَعهُ، وَلتَعلَمَ كُلُّ زَوجة بأَنَّ العَين والأُذن لا تَسْتَمتعان برُؤْية وَسَماع المَّالُوف. لذا وَجَبَ التَّجديدُ على الدَّوام.

<<<

إِذًا لنَبذُلَ قُصارى جُهدَنا لِنَتَمَتَّعَ بِفَنِّ التَّجديد، وهُوَ لَيسَ بالصَّعب، فَكُلُّ إِنسان يَتمَتَّعُ بشَيء منْه، فَقَط لنبْحَثَ عَنهُ في ذاتنا، خَاصَّةً إذا ما تَوَفَّرَت الإرادةُ والرَّغبةُ الجادَّةُ.



وإليكُما شعْرُ أبي تمَّام في الحَثِّ عَلى ذلكَ:

وطُولُ مُقامِ المَرِءِ بالحيِّ مُخْلِقٌ (1) لديبَاجَتيه (2) فَاغْتَرَبْ تَتَجَدَّدِ فَإِنِّ رَأَيْتُ الشَّمسَ زِيدَتْ مَحَبَّةً إلى النَّاس أَنْ لَيسَتْ عَليهم بِسَرْ مَدِ (3)

<sup>(1)</sup> خَلِقَ: بِمِعْنَى بَلِيَّ. (المعجم الوسيط 1/252)

<sup>(2)</sup> ديباجتيه: بمعنى الخدين. (المجم الوسيط 1/269)

<sup>(3)</sup> سير أعلام النبلاء (11/65)

### المَراجعُ

- ابن ماجة، محمد بن يزيد (سنن ابن ماجة) الطبعة الأولى 1998، دار
   الحدیث
- 2. الألباني، محمد ناصر الدين ( سلسلة الأحاديث الصحيحة) 1995،
   مكتبة المعارف
- الألباني، محمد ناصر الدين (صحيح الجامع الصغير وزياداته) الطبعة
   الثالثة 1988، المكتب الإسلامي
  - 4. أنيس، إبراهيم وآخرون (المعجم الوسيط) المكتبة الإسلامية
  - البخاري، إسماعيل بن إبراهيم (التاريخ الكبير) دار الكتب العلمية
- 6. ابن الجوزي، عبدالرحمن (صيد الخاطر) تحقيق محمد عبدالرحمن عوض
   1994، دار الكتاب العربي
- 7. الترمذي، محمد بن عيسى (الجامع الصحيح) تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، المكتبة التجارية
- الجوزية، محمد بن أحمد بن القيم (الفوائد) الطبعة الأولى 1987، دار
   الريان للتراث
  - 9. الداوود، عبدالله محمد (متعة الحديث) الطبعة الأولى 2003



- 10. الذهبي، محمد بن أحمد (سير أعلام النبلاء) الطبعة العاشرة 1994، مؤسسة الرسالة
- 11. السباعي، مصطفى (هكذا علمتني الحياة) الطبعة الثالثة 1986، المكتب الإسلامي
- 12. الطبراني، سليان بن أحمد (المعجم الكبير) تحقيق حمدي السلفي الطبعة الثانية، مطبعة الزهراء
  - 13. الطنطاوي، على (مع الناس) الطبعة الثانية 1989، دار المنارة
- 14. الطنطاوي، على (صور وخواطر) الطبعة الثانية 1991، دار المنارة
- 15. العسقلاني، أحمد بن محمد بن حجر (فتح الباري بشرح صحيح البخاري) الطبعة الأولى 1986، دار الريان للتراث
- 16. الغزالي، محمد بن محمد (إحياء علوم الدين) الطبعة الثالثة، دار القلم
- 17. الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب (القاموس المحيط) الطبعة الثانية 178. مؤسسة الرسالة
- 18. النووي، محيى الدين (المنهاج شرح صحيح مسلم) الطبعة الأولى 18. 1994، دار المعرفة للطباعة



### الفَهْرَسُ

| 4   | تقديم                                          |
|-----|------------------------------------------------|
| II  | مقدمة المؤلف                                   |
| 17  | الركيزة الأولى: التدين                         |
| 25  | الركيزة الثانية: تطوير ذاتي                    |
| 31  | الركيزة الثالثة: التغيير الإيجابي مسؤوليتي أنا |
|     | الركيزة الرابعة: الاهتمام باحتياجات الطرف الا  |
| 49  | الركيزة الخامسة: سياسة فعّالة                  |
| 55  | الركيزة السادسة: أولياء عقلاء                  |
| 63  | الركيزة السابعة: سلسلة الحلم                   |
| 71  | الركيزة الثامنة: احترام الذات                  |
| 77  | الركيزة التاسعة: استخراج ما بالنفس مهارة       |
| 85  | الركيزة العاشرة: أطلق عنان المشاعر الطيبة      |
| 91  | الركيزة الحادية عشرة: الرفق رأس الحكمة         |
| 97  | الركيزة الثانية عشرة: إدارة الصراع             |
| 105 | الركيزةالثالثة عشرة: التسامح راحة للقلب        |
| TTT | الركيزة الرابعة عشرة: على أي المستويات أنتما؟  |



| مسة عشرة: الحوار                                | الركيزة الخا  |
|-------------------------------------------------|---------------|
| ادسة عشرة: زوجة واحدة أم أكثر؟                  | الركيزة الس   |
| ابعة عشرة: استشارة أهل الشأن                    | الركيزة الس   |
| منة عشرة: الجود والكرم                          | الركيزة الثا  |
| سعة عشرة: الترفيه147                            | الركيزة التا  |
| شرون: تقبل الآخر                                | الركيزة العن  |
| ادية والعشرون: تشجع واعترف 159                  | الركيزة الحا  |
| نية والعشرون: حسن الخلق 165                     | الركيزة الثا  |
| لثة والعشرون: يمكن أن تتم المعالجة بلا صراخ 173 | الركيزة الثا  |
| بعة والعشرون: مقدار الحياة 179                  | الركيزة الرا  |
| امسة والعشرون: أحسن إذا أسأت                    | الركيزة الخا  |
| ادسة والعشرون: من يتبع من!؟ 191                 | الركيزة الس   |
|                                                 | الركيزة الس   |
| منة والعشرون: الفرار من الديون 203              |               |
| سعة والعشرون: كن مرنًا                          | الركيزة التا  |
| (ثون: التجديد                                   | الركيزة الثلا |



#### المؤلف في سطور

- ماجستير علم الاجتماع من جامعة الإمام محمد
   بن سعود الإسلامية بالرياض 2011م.
   ماجستير إدارة أعمال من الأكاديمية العربية
  - للعلوم والتكنولوجيا عام 2007م.

     بكالوريوس التربية في الدراسات الإسلامية من جامعة الملك سعود بالرياض عام 1998م.
    - مستشار في شؤون الأسرة في مشروع ابن باز
       الخيرى لمساعدة الشباب على الزواج.
    - مؤلف كتاب "الوسوسة رؤية شرعية وطبية ودراسة ميدانية".
  - مدرب معتمد في برنامج " TRIZ لحل المشكلات بطرق إبداعية من مركز ديبونو".
    - قدم العديد من الدورات التدريبية في العلاقات الأسرية في مختلف مناطق المملكة.
  - قدم العديد من الدورات التدريبية للمقبلين على الزواج لنسوبي وزارة الدفاع والطيران.
    - قدم العديد من الدورات التدريبية في مجال القيادة الناجحة.
    - قدم العديد من الدورات التدريبية في مجال تطوير الشخصية.
    - له مقالات منشورة في عدة صحف ومجلات .
      - للتواصل مع المؤلف:
         asrm 55@hotmail.com



#### صدر مؤخرا للمؤلف كتاب "الوسوسة"،

والذي يعتبر رحلة ماتعة يجد فيها القاري، رؤية واضحة ومنهجية عملية في التخلص من الوسوسة - بإذن الله تعالى- بنوعيها المرضي وغير المرضي، مبتدئة بالوقوف على أسبابها ثم بتأملات في نصوص الكتاب والسنة، يليها وقضات نفسية ومنطقية، وأحكام فقهية، منتهية بقواعد وقائية ودراسة ميدانية وقوائد عملية.

ولقد تم تأليفه بشكل مبسط ولغة سهلة وبطريقة تفاعلية، معتمدا في كل ذلك على المنهج الشرعي. لذا فهوذو أهمية كبيرة لكل من يعاني منها، أو من يساعد غيره في معالجتها.